مؤ لفات الشهرستاني - ۱ -

مصارع العالم المستقل مصارع العالم المستقل الإمام جسمال الاست الام مستقل المستقل المستقل المستقل المشهرة المستقان المستقل المستق

تحقیق و تقادیم و تعلیق سی*مپرمجمت و ف*نار مدین ناسفهٔ بکلیهٔ البنان الاسلامسیخ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

ديسمبر ١٩٧٦م / ١٣٩٦٠

مؤ لفات الشهرستاني – ۱ –

حتاب المحارث العالم المستلام الشيخ الإمام جسمال الاست لام طراز الشريب محت بن بالكريم المشهرب الن

تحقیق و تقدیم و تعلیق سیم پر محمر کی مختار سین ناسفهٔ مکلهٔ المان الاسلامیت

11/2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

د فَـَالَ رَبِّ الشَّرَحُ لَى صَـَدُرَى، وَيَسِّر لَى الْمُدِي، وَيَسِّر لَى الْمُدِي، وَيَسِّر لَى الْمُدِي، واحْمَلُـل مُحَفِّدةً من السَّمَاني، يَفْـَقُــمُوا قَــوْلَى، .

صدق الله العظيم

# صيدر للمؤلفة

١ ـــ الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوبنى تحقيق مع آخرين
 ٧ ـــ سلوة الاحران لابن الجوزى
 ٣ ـــ التجسيم عند المسلمين حد مذهب الكرامية تأليف
 ٤ ــ مصارعة الفلاسفة

# تعت الطبع:

١ ــ مصارع المصارع لنصير الدين الطومي

. تحقيق مع د . فيصل عون

٢ ــ نهاية العقول في دراية الأصول لفخر الدين الرازي

تحقيق مع د. على سامى النشار

٣ \_ الإسلام دين البشرية تأليف

ع ــ الشهرستاني وآر اۋه الكملامية والفلسفية تأليف



# الإهتياء

إلى روح الإمام تاج الملة والدين محسد بن عبد الكريم الشهرستانى ، اعترافا بفضله ، ومساهمته الجادة ، فى إرساء قواعد الفكر الإسلامى الاصيل ،

سهير مختار

مفده بنسلم سهیرمحد نخنار 1

1

;

•

 $x \in \mathbb{R}$ 

The state of the s

2

## المسلمة المتالية المتالية

يسمدنى أن أنقسدم بهذا العمل العلمى ، إمحاولة به الإسهام فى الكشف عن الجوانب الفكرية لتاج الملة والدين محمد بن عبد الكريم الشهرستانى ، وذلك من خلال ردوده على ابن سينا فى بعض المسائل الإلهية ، مبينة — بقدر الإمكان — مدى غيرة هذا الإمام على الإسلام ودفاعه عنه بالحجة النقلية والعقلية .

فقدد استرعت شخصية الشهرستانى أنظار الباحثين فى مختلف العصور والأماكن كمؤرخ للفرق . ولاقى كتابه فى هـــــذا الجال و الملل والنحل ، رواجاً كبيراً قديماً وحديثاً ، وترجم إلى عدة لغات عالمية ، ومازال مرجماً هاماً فى تاريخ الفرق والاديان .

على أنى فى بحثى لآراء الشهرستانىالكلامية والفلسفية ــ وهوموضوع الرسالة التى نلت بها درجة الدكتوراه ــ وضعت يدى على جوانب فسكرية هامة فى شخصية هذا المفكر غيركونه مؤرخاً للفرق .

كما وفقنى الله مالي إلى العثور على بعض مصنفاته التي مازالت في نسخها الخطية ، بل التي يظن البعض أنها غير موجودة .

من هذه المخطوطات كتاب و مصارعة الفلاســــفة ، الذي نحن بصدد نحقمة .

 و هى كلمة فارسية مركبة من :

آستان: بممنى ناحية .

وشهر : بمعنى مدينة .

فتكون شهرستان ــ أو شارستان ــ بمعنى ناحية المدينة .

وقد اشتهرت هذه البلدة بطبيعتها الرملية ، بمسا جعل مزارعها و بساتينها بميدة عنها . علىأن ذلك لم يمنح من وجود المساجد بها ، فكانت تلك المساجد منهراً للعلم والدين ، وكانت هي النور الأول الذي فتح الشهر ستاني عينيه عليه.

#### مولده وسيرته :

ولد محمّد بن عبد الـكريم فى غضون عام ٧٩٤ هـ/١٠٨٧ م<sup>(١)</sup> من أبوين فارسيين . فـكان أعجمي الأصل والمولد .

تلقى علومه الأولى على يد والده ، فحفظ القرآن الكريم ، ثم أرسله أبوه إلى مسجد البلدة ليتم تعليمه الديني على يد مشايخها . وكان ذلك في سن مبكرة، حتى أنه قال عن نفسه :

(ولقـــد كنت، على حداثة سنى أسمع تفسير القرآن من مشايخي سماعاً برداً )(٢).

على أن الشهرستانى لم يكتف بهذا ، فانتقل من مسقط رأسه إلى غيرها من المبلدان سمياً وراء العلم من جهة ، وطلباً للرزق من جهة أخرى . فذهب الى مدينة خوارزم وأقام بها مدة ، واتخذ فيها مسكناً ، بما يدلنا على استقراره بها فى بدء حياته .

### اسمه وكنيته :

محمد بن أبي القاسم عبد المكريم بن أبي بكر أحمد الشهر ستاني ، الممكني بأبي الفتح (' ).

#### : 4\_\_\_قأ

كان الشهر ستانى يلقب بعدة ألقاب ، فهو الأفضل(٢) ، وهو العلامة(٢) وهو تاج الملة والدين(٤) .

#### : 4\_:....

ينتسب الشهرستانى إلى بلدة شهرستان، الواقعة بين نيسا بور وخوارزم، وهى إحدى مدن إقليم خراسان (٠٠٠ .

وشهرستان قريبة من مدينة نسا ، فبينهما ثلاثة أميال ، وتنتهى إليها بادية الرمل ، التي بين خوارزم و نيسا بور<sup>٢٥</sup> .

وتسمى أحياناً شارستان وشارستانه .

 <sup>(</sup>۱) انظر طبقات الشافعية للسبكي ٤/٨٤، معجم الأدباء لياقوت الحموى ٥/٥١٥.
 (۲) انظر مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار . خ . لوحة ٢٠ .

 <sup>(</sup>١) انظر تاريخ الدهي - خ - المجلد ٢٦ لوحة ١٨٢ ، تاريخ حكماء الإسلام
 البيهقي س ١٤١ ، وغيرها .

 <sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الدهبی -- خ -- الحجاد ۲۱ لوحة ۱۸۷ ، طبقات الشافعیة السبکی
 ۷۸/٤ ، النجوم الزاهرة لابن تفری بردی ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ١٠٤/٤ ط. الثانية .

<sup>(</sup>٤) انظر مصارع المصارع مس خ -- العلوسى . صفحة العنوان ، مفاتهيع إالأسرار ومصابيح الأبرار -- خ -- المشهرستانى . صفحة العنوان ، مجلة نامه آستان قدس . العدد الثالث س ٧١ . والعدد الرابع س ٦١ مقال بالفارسية بقلم عمد تقى دانش .

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ بيهق – بالفارسية -- للبيهةي صُ ٣٢٦ ، تحقيق أحمد بهمنار .

 <sup>(</sup>٦) انظر أخسن التقاسيم للمقدسي س ٣٣٠ ، مهاصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والمبقاع للبغدادي ٨٢٢/٢ .

وغادر أبوالفتح خوارزم ، وذهب إلى نيسابور ، حيث تفقه بها على يد أحمد الحنواف ، الفقيـه الشافعى ( المتوفى عام ٥٠٠ هـ/١١٠٦م ) وَأَبِي نصر القشيري ( المتوفى عام ١٤٥ هـ/ ١١٢٠م ) .

وقرأ الكلام على يد أستاذه أبى القاسم الانصارى (المتوفى عام ١٢ ه هم الانصارى (المتوفى عام ١٢ ه هم الانماد) . وكان لهذا الاستاذ فضلا فى توجيهه الحالطريق القويم فى تحصيل العلم . ولم ينس له الشهرستانى ذلك ، فكان يذكره فى كتبه ، مشيراً إلى أنه كان مرجعه فى بعض الامور العلمية .

قال في د مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار . :

د ولقد كنت على حداثة سنى أسمع تفسير القرآن من مشايخى سماها عمر داً ، حتى وفقت فعلقته على أستاذى ناصر السنّـة أبى القاسم سسلميان ابن ناصر الانصارى تلقفاً ، ثم أطلعني مطالعات كلمات شريفــة عن أهل البيت وأوليا ثهم رضى الله عنهم ، وعلى أسرار دفينة وأصول متبنة في علم القرآن (١).

وقال في . نهاية الإقدام في الكلام ، :

وكثيراً ما كنا نراجع أستاذنا وإمامنا ، ناصر السنة ، صاحب الفنية وشرح الإرشاد ، أبا القاسم سليمان بن ناصر الانصارى فيما(٢) )(٢) .

وبعدد أن انقن الشهرستانى العلوم الدينية وعلم الكلام على يد أسانذة عظام أجلاء ، توجه إلى خوارزم ثانية . وهناك تعرف على بعض علماء عصره المشهورين . فالنتى بأسعد الميهنى ، الفقيه (المتوفى عام ٢٧ه ه تقريباً حوالى ١١٣٣م) وصارت بينهما صداقة .

كما النق أيضاً بالمؤرخ الفــارــى محمد بن محود بن أرســلان الخوارزمى ( المنوفى عام ٦٨ه هـ / ١١٧٣ م ) وكانت بينهما محاورات ومفاوضات .

و تعددت رحلات تاج الملة والدين ، فظل ينتقل بين ربوع مدن إيران دارساً ومدرساً ، فذهب ضمن ماذهب إلى بيهق وسجستان و ترمذ ، كاذهب من قبل إلى نيسا بور وخوارزم (۱) .

وعين الشهرستانى فى عام ٥١٠ه ه / ١١٦٦م مدرساً بنظامية بغـــداد، وفى طريق ذهابة إلى هنــاك، توجه إلى مكة المسكرمة ـــ فى ذى الحجة من نفس المام ـــ لتادية فريضة الحج، ثم توجه إلى بفداد، حيث كان يقوم بالتدريس هناك فى المجلس الخاص به.

وفى بفداد التق بصديقه القديم أسعد الميهنى ، الذى كان قد سبقه إلى هناك ، وظل فى المدرسة النظامية ثلاث سنوات ، يعظ وينسّكر ويحدّث . وظهر له قبول هناك لحسن عبارته وسعة اطلاعه .

وقد قام - فى الفترة التى مكث فيها فى بغداد - بتأليف بعض كتبه الهامة ، هذا إلى جانب عقده للمجالس العلمية . من هدده الكتب كتاب و نهاية الإقدام فى علم الكلام ، والجزء الثانى من كتاب والملل والنحل ، وغيرهما .

<sup>(</sup>١) النظر اللوحة ٢ ب .

<sup>(</sup>٢) يقصد مسألة لمثبات سبب حادث لأمر حادث .

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۳۸ o.

 <sup>(</sup>١) انظر بحثنا : الشهرستانى وآراؤه إلكالامية والفلسفية مخطوط بمكتبة عين شمس.
 ص ٥٠ وما بعدها .

عاد الشهرستانى من بغداد عام ١٥٥ه/١١١٩م إلى إقليم خر اسان ثانية ، متنقلا بين مدن الإقليم ، معلماً ومتعلماً ، إلى أن جاء عام ٤٨هـ / ١١٥٣م ، فتوجه إلى مسقط رأسه شهرستان ، حيث توفى بها ودفن هناك .

#### بيَّتِه العامة :

فى تلك الفترة التي عاشها الشهرستانى ، أى من عام ٤٧٩ هـ / ١٠٨٧ م لى عام ٤٨ه هـ / ١١٥٣ م ، كانت تكننف البلاد أحداث هامة فى شتى الغراحي من سياسية إلى اقتصادية إلى اجتماعية إلى دينية إلى ثقافية .

كانت الآمة الإسلامية وقنذاك قدامتدنت رقعتها شرقاً حتى بلاد الصين، وغرباً حتى المحيط الأطلسي، وشمالا حتى هضبات الروس، وجنوباً حتى المحيط الهندى والمسحراء الكبرى.

وشملت العديد من البلدان والمائك والمفاوز ، كما شملت العديد منالبحار والمحيطات ، وكان لهذا الامتداد أثر بالغ في عدم تمكن الحكومة العباسية من السيطرة على فظام الحكم آنذاك ، بما أدى إلى قيام كثير مر للفتن والدسائس التي أوقعت البلاد في حروب طاحنة ومستمرة في شتى الآنياء .

وشملت الحروب إبران ومصر والعراق وبلاد الشام وبلاد الأندلس والمغرب. وكان السبب الرئيسي لقيام الحروب، هو النزاع على كرسي المسلم (١).

و امندت الدسائس إلى الناحية الدينية ، فقامت الفتن الدينية بين أصحاب المذاهب العكلامية . المذاهب الفقية بمضهم البعض ، وبينهم وبين أصحاب المذاهب الكلامية . وكانت الدسائس تقوم بالقلم إلى جانب السيف .

فقامت فتن بين أهل السنة والحنابلة (<sup>()</sup>)، وبين المعتزلة والأشاعرة <sup>(۲)</sup>، وبينهم وبين الكرامية <sup>(۲)</sup>.

واستظهرت هـــذه الفرقة بالرجال ، وتحصنت بالقلاع ، وكان أشهر قلاعهم قلمة . ألموت ، ـــ أى عش المقاب ـــ بالعراق .

وامتد نفوذهم من العراق إلى غيرها من المدن، فخربوا فىالبلاد ونهبوا، وسفكوا الدماء . وكان الحسن بن الصباح يستمد أصول دعوته من حاكم مصر المستنصر بالله (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق ص ١٤ وما يعدها .

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية لابن كثير ١١٥/١٢ ، الـكامل لابن الأثير ١٢٤/٨ .

 <sup>(</sup>۲) انظر تبيين كذب المفترى لابن عساكر من ۲۱۰ ، ، العبر فى خبر من ذهب الذهبى ۲٤/۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل حوادث عام ٥٠٥ه، ج١٧٧/، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب س ١٨٥ ، الملل والنحل ١٩٢/١ - ١٩٥٠ ط. سنة ١٣٨٧ه، وانظر أيضاً بمثنا : الشهرستاني وآراؤه الكلامية والفلسفية س ٣٣ – ٣٠ .

وقامت بينهم وبين سلاطينالسلاجقة وخلفاء المباسيين الحروبالدامية التي زعزعت أمن البلاد .

وقد شهد الشهرستانى بعض هـذه الأحداث ، وسمع بالبعض الآخر . وعلى الرغم من أنه لم يسجل تفاصيل هذه الأمور ، إلا أنه اهتم بتسجيل الفرق والملل المندثر منها وغير المندثر ، الموجود فى إيران وفى غيرها من أنحاء الأمة الإسلامية (١) .

وببنما تدهورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية باضطراب الاحوال السياسية في البلاد ، إلا أن الانتعاش قد ساد بعض النواحي الاخرى .

فقدد لاقت حركة البنساء فى العصر السلجوقى ــ فى إيران ــ رواجاً عظيماً ، وتقدمت كثير من الصناعات تقدماً ملحوظاً (٢) .

وكان للناحية الفكرية نصيب من الازدهار والتقدم فى عصر الشهر سنانى، فكثر الإنتاج العلمي ، و اتسعت مجالاته .

وحفل كل من القرنين الخامس والسادس الهجريين بمديد من المفكرين العظام ، الذين تركوا لنا تراثآ فكرياً قيسماً فى شتى العلوم والفنون ، وسنخص بالذكر منهم من كان قريب الصلة بالعلامة .

وفى الحديث والتفسير ـــ مثلًا ـــ على بناحمد المديني ، ومحمد بن حويه

ابن محمد الجويني وأبو منصور العبادى والموفق بن أحمد المدكى الحوارزمى والإمام النسني والإمام الطبرسي .

وكان على قة مشاهير العصر فى عـلم الكلام والأصول الإمام أبو نصر القشيرى، والإمام أبو المعـالى الجوينى، والإمام أبو القـاسم الانصارى، والبيهق ( ابن فندق ) .

ولم يمدم المصر من مؤرخين ثقات ، ســـواء فى التاريخ الإنسانى العام أو تاريخ الاديان . . . فظهر ابن حزم الاندلسى والبيهق ( ابن فندق ) وابن السمعانى والخوارزمى وابن القلانسى وغيرهم .

وامند النشاط الثقافي إلى مجال السياسة والطب والآدب وغيرها (" .

هذه هى البيئة العامة التى عاش فى كنفها أبو الفتح الشهرستانى ، وقعنى حياته بين أحداثها ، شاهداً ومسجلا ومؤرخاً ، فكان نتاج عصر مملوء بالاحداث المختلفة ، زاخر بالعلماء والادباء والفنانين فى مجالات شتى .

وقد تأثر العلامة محمدالشهرستاني بهذه الأحداث ، فظهر ذلك في أفكاره

<sup>(</sup>١) انظر اللل والنجل للشهرستاني ج١ ، ج٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر بحثنا الشهرستاني وآراؤه الكلامية والفلسفية ص٤٣، ٤٣.

<sup>(</sup>۱) انظر المرجع السابق ص ٤٣ – ٥٠ وافظر أيضاً راحة العسدور للراوندى س ١٩٧ . ( م ٢ – مصارعة الفلاسغة )

وعند إحصائنا لمؤلفاته ، وجدنا أنها بلغت تسع وعشرون كشابا بين مخطوط ومطبوع ومفقود .

وقد قسمناها إلى أقسام ثلاثة:

- (١) الكتب الخطوطة (٢) الكتب المطبوعة.
  - (٣) الكتب المفقودة .

أولا: الكتب المخطوطة :

(۱) وسالة في اعتراضات الشهرستاني على كلام ابن سينا ، أرسلها للى القاضي عمر بن سهل

( ٢ ) رسالة إلى محمد الايلاق ، الطبيب المشهور ، وهي في السؤال عن العلم الإلهي .

(٣) رسالة إلى محمد السيلاني .

وهذه الرسائل الثلاث موجودة فى جموعة خطية بمكتبة بحاس شوراى ملى بطهران بإيران .

( ٤ ) تصة سيدنا بوسف عليه الصلاة والسلام . وهى فى شرح سورة يوسف شرحاً الطيفاً ، مع تسجيل بعض روايات عن الصوفية .

توجد منه نسخة ـ تكاد تكون وحيدة ـ بمكتبة جامع الاز هر الشريف.

- ( ه ) مصارعة الفلاسفة وهو الكتاب الذي بين أيدينا .
- (٣) مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ، وهو فى تفسير سورتى الفاتحة والبقرة..

توجد منه نسخة بمـكتبة مجلس شوراى ملى بطهران بابران .

وآرائه . والقارى علصنفاته الموجودة تحت أيدينًا ، يستطيع أن يلس بوضوح مدى ثقافته الواسعة الممتدة ، وكيف كان واحداً من عظاء عصره في الفلسفة والكلام والفقه ، بل وعثلا للاتجاه الصوفي الذي ساد عصره آنذاك .

ولذا نشير بإيجاز إلى مؤلفاته ، التي شملت ميادين مختلفة ، إذ أأف فى الفقه ، والتفسير ، والسكلام ، والملسفة ، وتاريخ الفرق والأديان وغيرها . وهذه المؤلفات تمثل تراثا علمياً فياضاً .

#### مۇلفاتە:

شملت مؤلفات العلامة الشهرستانى – كما قلنا – العديد من الفنون ، وليس هذا بالأمر العجيب على تاج الملة والدين ، الذي اشتهر بشذفه بالدرس والندريس، وبكثرة بحالسه العلمية والوعظية .

ولذا قال هنه أحد معاصريه :

( له تصانیف كئيرة ... تزید على هشرین مجلدة ، ورأیت له مجلساً کتوبا )(۱) .

وقال هنه ــ عبد الرحيم الاسنوى:

( إن مؤلفاته تتصف إلى جانب الشمول بالشهرة والذيوع )(٢) .

ومن أسباب كثرة مؤلفاته وذيوعها ، ما سجله عنه الحافظ الذهبي حـث قال :

( إنه كان كثير المحقوظ ، قوى الفهم ، مليح الوعظ ) (٣) .

<sup>(</sup>١) الظر تاريخ حكماء الإسلام للبيبقي ص ١٤١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر طبقات الشافعية ٢/٢، ١، تاريخ أبي الفداء ٢٧/٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النيلاء - خ - للذهبي . المجلد ١٢ القسم الشأني لوحة ٢١٠.

 (٧) المناهج والآيات أو المناهج في علم الـكلام . وتوجد منه نسخة بمكنية ولى الدين بتركيا .

ونرجو الله تعالى أن يوفقنا إلى تحقيق هذه المخطوطات التي عثرنا عليها تباعاً ، تحقيقاً علميكاً مشرفاً ، لنسهم بذلك فى إحياء تراث محمد ابن عبد الكريم الشهرستانى .

## ثانياً : الكتب المطبوعة :

وترجو الله أن يوفقنا إلى ترجمته وإعداده للنشر بإذن الله ، لإصافته إلى مكتبة الشهرستانى وسلسلة مؤلفاته التي بدأناها بــ (مصارعة الفلاسفة) .

( ٢ ) الملل والنحل. وقد طبع مرات عديدة ، كما ترجم إلى عديد من لفات العالم .

(٣) نهاية الاقدام في علم السكلام . حققه الفردجيوم عام ١٩٣٤ م .

ومن إنتاجه العلمى المطبوع الذى أحصيناه ، ترجمة ذكرها الشهرستانى ف كتابه د الملل والنجـــــل ، وقد هددناها من أعماله العلمية ومن تراثه الفكرى ، وهى :

(ع) ترجمة فصول أربمة عن الفارسية . ألفها الحسن بن الصباح فى المفهب الاسماعيلى ، وترجمها الشهرستاني ، وضمنها كتابه « المال والنحل ، الجود الأولى ص ٤٣٧ وما بعدها (طبعة د ، محمد فتح الله بدران ، الأولى) .

( ﴿ ) مسألة في إثبات الجوهر الفرد؛ الحقها الفردجيوم في نهاية كتأب د نهاية الاقدام في علم السكلام » .

ثالثاً : الكتب المفقودة :

- (١) الإرشاد إلى عقائد العباد.
  - (٢) أسرار العبادة .
  - (٣) الأقطار في الأصول .
- (٤) قاريخ الحمكاء. وقد أشار المستشرق وليم كيورتن ، الذى قام بتحقيق ونشر كتاب دالملل والنحل، إلى أن صديقاً له يدعى السيد بلاند، أكد له وجود هذا المكتاب في صورته الخطية في حيازة السيد بلاند.

و نرجو الله أن نمثر على هذه النسخة أو على ما يميط اللثام عرب هذا الكتاب، الذي يبدو من عنوانه أنه في تاريخ الفرق.

- ( ه ) تلخيص الاقسام لمذاهب الانام .
  - (٣) دقائق الأوهام .
  - (٧) رسالة في المبدأ والمماد .
- ( A ) شبهات برقلس وأرسطو و ابن سينا و نقعنها .
  - (٩) الشجرة الإلهية.
  - (١٠) العيون والأنهار .
  - (١١) غاية المرام في علم الـكلام .
    - (۱۲) قصة مومى والخضر .
  - (١٣) مجلس في أصول الحكمة .

- (١٤) تجلس في حصر أنواع التقدمات.
  - (١٥) مجلس في قصة سيدنا موسى .
    - (١٦) مناظرات مع الاسماعيلية .
- (١٧) نهايات أوهام الحسكماء الالهيين .

وبإنتهاء إحصاء مؤلفات الشهرستاني ، نـكون قد انتهينا من عرض سيرته ومصنفأته .

ونرجو أن نكون قد وفقنا فى إلقاء الضوء على شخصيته فى غير تطويل عمل أو تقصير غير مستحب.

> والله الموفق والمعين ، فنعم المولى ونعم النصير . سهير ختار

القاهرة في 1 جادي الأولى ١٣٩٦ م

تقديم الخطوط

هذأ الكتاب الذي بين أيدينا ، يمد أثراً هاماً من آثار الشهرستاني القي وقمنا عليها . وهو يمثل الكتاب الرابع من جملة مؤلفاته المطبوعة ، إذ سبقه الحالطب - كما يبنا – الملل والنحيل ، ونهاية الاقدام في علم الكلام ، وبحلس في الحلق والآمر باللغة الفارسية .

النسخة التي اعتمدنا عليها في التحقيق:

أشار بروكلمان إلى وجود نسخة من هذا الكتاب في برلين في مكتبة جوته . تحمل رقم ١٦٣ ١<sup>(١)</sup> .

وقد بحثت فى كتب الفهارس لعلنى أجد نسخا أخرى ، فملم أعثر على شيء . وبعثت لملى كل الاماكن التي يحتمل أن يوجد فيها الكتاب .

وتفضل مشكوراً الاستاذ/نزار كمال الدين ، المسئول بالقسم الفنى بالمكتبة الوطنية ببغداد ، بموافاتى بمعلومات نفيد عن وجود نسخة من الكتاب بمكتبة المجمع العلمي ببغداد تحت رقم ٤٧١/م .

وقد تفضل مشكوراً الاستاذ الدكتور/ فاضل الطائى، الامين العام بالمجمع العلمي العراق بإرسال صورة فوتوغرافية لهذه النسخة .

وبالاطلاع عليها ، تبين لى أنها مصورة عن نسخة . كتبة جوته ، وتاكد لى ذلك من الحتم الوارد بآخر لوحة منها ، وهو ختم مكتبة جوته .

G. A. L. von Brockelmanu S. I. P. 763 und G. I. انظر (۱) p. 550.

و مهذًا يُكُون السَّكتاب نسخة وحيدة في العالم هي الموجودة في مُكْتبة جوته، وهي التي حصلنا على صورة منها .

على أن نصير الدين الطوسى ، الذي ردعلى المكتاب فى القرن السابع الهجري ، بكتاب سماه ، مصارع المصارع ، ذكر أنه سينقل أص كلام الشهرستاني في ، مصارحة الفلاسفة ، ثم يرد عليه مسألة مسألة ('').

و بمقارنة النص الذي نقله الطوسى والنص الذي تحت أيدينا ، وجدنا فيه بعض زيادات في بعض مواضع ، وبعض نقصان في مواضع أخرى ، بما يُحملنا نقول : إما أن يكون للكتاب نسخة أخرى هي التي اطلع عليها نصير الدين الطوسى ، وكانت موجودة في وقته ثم فقدت .

و إما أن يكون نصير الدين الطوسى ، قد تصرف فى بعض نصوص كتاب الشهرستانى بتلك الزيادة وذلك النقصان .

ولما لم يترجح لدينا أحد الأمرين على الآخر ، لمدم عثورنا على النسخة الني اعتمد عليها الطوسى ، فاننا نقول إن للكتاب في عصرنا نسخة واحدة هي الموجودة في ألمانيا بمكتبة جوته ، والتي صورت منها نسخة مكتبة المجمع الملي العراق .

وأشير هذا إلى ملحوظة هامة ، وهى أننا كنا نقابل نص الشهرستانى وما نقله عنه الطوسى في و مصارع المصارع ، فإذا وجدنا زيادة في ما نقله الطوسى ، أحسسنا أنها ضرورية و ناقصة في النسخة التي بين أيدينا ، ذيلناها في الهامش مشيرين إلى ذلك ، دون أن ننقل رد الطوسى .

وأحيانا كانت الزيادة تزيد على العشر صفحات .

 (١) نقوم أثا والزميل الدكتور فيصل بدير عون بتحقيق كتاب العلوسى المذكور وهو تجت العليم الإن

كما أننا وجدنا اختلافا فى ترقيم بعض اللوحات ، يبدو أنه نتيجة خطأ فى التصوير .

فاللوحة ٢٩ ب و ٢٧ أكان يحب أن يلجقا باللوحة و٢ أ لاتصال السكلام بينهم ووحدة الأنسكار .

كذلك اللوحة ٢٨ واللوحة ٢٩ أكان يحب أن يلحقا باللوحة ٢٦ أ. وأيضاً اللوحة ٢٥ ب هي بقية الـكلام الذي في اللوحة ٢٧ أ .

واللوحة ٢٧ ب هي بقية الـكلام الذي في اللوحة ٢٩ أ . واللوحة ٢٩ ب هي بقية الـكلام الذي في اللوحة ٢٨ أ .

وعلى هذا يكون ترتيب اللوحات من ٢٥ أ إلى ٢٩ ب كما يلي :

۵۱، ۲۹ ب، ۲۷، ۵۷ ب، ۲۷، ۸۸ ب، ۲۹، ۲۷ ب، ۸۷ ب، ۲۹، ۲۸ ب، ۲۷ ب، ۸۷ ب، ۸۷

ثم باتى لوحات المخطوط منتظمة الترتيب .

وقد راعيت فى تحقيق للمخطوط، وضع اللوحات المختلفة كما هى فى ترقيمها الذى وصلتنى به، وتصحيح هذه الآرقام لاستقامة النص فى الهامش وذلك حفاظا عل شكل النسخة الحلية .

وهاك وصفها .

وصف المخطوط : ي

يقع المخطوط فى تسع وثلاثين لوحة مزدوجة من القطع المتوسط . مسطرته ١٥ سطراً .

كتب تفط جميل وواضح . و ندر خلو بعض كلماته من النقط .

كما خلت لوحاته من الهوامش الجانبية ، عدا لوحة المنوان التي جاء فى أعلاها على البسار اسم : ابراهيم بن ابراهيم ، الذى قد يكون ما الكا للنسخة. كما جاء بأسفل نفس الصفحة على البسار هذه التكليات :

وحسبنا الله ونعيم الوكيل ومن يتوكل على ألله فهو حسبه

ثم ورد ختم مكتبة جوته بأسـفل اللوحة ، كما سـندى ذلك من الصورة الملحقة بالكتاب لهذه اللوحة .

#### ناسخ الكتاب:

هو فضائل بن أبي الحسن ، الناسخ ، الشافعي . من نساخ القرن السادس الهجرى ، يتبين ذلك من الناريخ الوآرد بأسفل اللوحة رقم ٣٩ .

كما يبدو أن عمله كمان هو النسخ ، ولم يشتهر بشيء آخر ، حيث لم أعثر له على ترجمة في كـنب التراجم الني أطلعت عليها .

#### تاريخ النسخ :

تم نسخ الكتباب أوائل عام ٩٠٠ ه/ ١٩٩٤م في أواخر شهر صفر ، أى بِمدْ وَفَاتَهُ مُؤْلِفَهُ بِنَّمَانُ وَخَمْسَيْنَ عَامًا .

### تاريخ التأليف :

قام الشهر ستاني بتأليف هذا الكتاب عام ١٥٥ ه / ١١٤٥ م.

وقد أشار إلى ذلك صدر الدين الشيرازي حيث قال:

د وقد ألف هذا الكتاب لمجد الدين أبي القاسم على بن جعفر الموسوى ه وهو صد ابن سينا ... في حوالي عام ٠٤٠ هـ/ ١١٤٥ م ٥٠٠٠ .

ألواثق بخالق الثقلين العبد العنميف الحسين

وكثيراً ما كان الناسخ يكثب الهمزة ياء كما يلي :

: ناشله

: فضائل فمنايل

وأحياناً يكتبها واوا مثل:

فإذا جاءت الهمزة في آخر الـكلمة، استغنى عنها تماماً كما في قوله :

أجرا : أجراء

إلى غير ذلك بما كان شائماً بين النساخ .

وجاء في اللوحة الآخيرة من المخطوط هذه الـكلمات :

علمتنا ، وعلمنا ما تنفعنا به محق المصطفين من عبادك عليهم السلام

وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى

فصايل بن أبي الحسن ، الناسخ الشافعي

رحم الله قارئه وكاتبه ، آمين .

وكان الفراغ من نسخه في العشر الأخير من

صفر سنة تسمين وخمسمايه

<sup>(</sup>١) النظر الأسقار الأربعة ٢/٥٧٠ .

تسمية الكناب:

وردت للكتاب عدة تسميات هي :

: المضارعة (1)، ومصارعات الفلاسفة (٢)، والمصارعات (٣)، والمصارعة (٤).

أما عنوانه من واقع النسخة الخطية التي تحت أيدينا فهو :

#### مصارعة الفلاسفة

والمنوأس الذي أمامنا ، يدلنها على أن المصارعة لم تقتصر فقط على الفيلسوف ابن سينا ، وإلا لسمى الكناب مصارعة الفيلسوف، و إكما صارع فقه الفيرستان بجموعة من الفلاسفة اليونانية تأثراً كبيراً من جهة ، و باعتباره باعتباره أحد الذين تأثر و ابالفلسفة اليونانية تأثراً كبيراً من جهة ، و باعتبار نظره على حد تعبير الشهرستاني علامة القوم ، وأدق عند الجماعة ، و باعتبار نظره في الحفائق أغوص . وقد قال تاج الدين « وكل الصيد في جوف الفرا، فابن سينا أن هو عثل الفلسفة في عصره وما قبله .

ذكر الشهر ستاني في بداية كتابه أنه ألفه بناء على طلب أحد السادة

(٥) انظر المان والنجل ج ٢/٨٥١ ، ٩٥١ ط. محمد كيلاني .

الأجلاء، وهو نقيب ترمذ أبي القاسم على بن جمهر الموسوى ( المتوفى عام ٥٤٥هـ/ ١١٥٠م )(١) .

قال في كنابه , مصارعة الفلاسفة ، :

( لما أقام عالى بجلس الأمير . السيد الآجل ، العالم ، مجد الدين ، عمدة الإسلام ، ملك أمر السادة ، أن القاسم على بن تجعفر الموسوى ... للمكارم سوقها ، وتهم إلى المعالى طريقها ، وأظهر مكنون ماجبله الله تعالى عليه ... ، انتدب أصغر خدمه عمد بن عبد الكريم الشهر ستانى ، لمرض بعناعته الزيتاة على سوق كرمه ... ) (٢) .

تم قال :

( وقد وقع الاتفاق على أن المبرّز فى علوم الحسكمة ، وعلامة الدُهْرَ فَى الفاسفة ، أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا ، فسلا يقفوه فيها قاف و إن نقض السواد ، ولا يلحقه لاحق و إن ركض الجواد .

وأجمعوا على أن من وقف على مضمون كلامه ، وعرف مكنون مرامه ، فقد فاز بالسهم المعلى وبلغ المقصد الأقصى ، بله الاعتراض عليه رداً وأرضاً ، وتمقب كلامه إيطالا ونقضاً ، فان ذلك باب ضربت دونه الاسداد، وتبضت عليه الحفظة والارصاد .

فأردت أن أصارعه مصارعة الأيطال ، وأنازله منازلة الرجال) . (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر وفيات الأعيان لان خلسكان ۴٬۳/۳؛ ، منتاح السعادة لطاش كبرى زاده ١٣/٣ ، الواق بالوفيات للصفدى ٢٧٨/٣ : روضات الجنات للخوانسارى ٤/٩٥٠ ، معجم المؤلفين لعمر كحالة ١٨٧/١٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر الأسفار الأرسة ١/٤، الأعلام للزركلي ١٤/٧ وغيرها .

 <sup>(</sup>٣) انظر مصارع المصارع - خ - الطوسى ل ٢ أ ، كشف الظنون لحاجى خليفة ٢ / ١٧٠٣ .

<sup>(</sup>٤) النظر لمفائة اللهفان لابن قبم الجوزية ٢ / ٣٦٣ ،

GAL. von Brockelamann G.I. p. 550 und S. I. p. 763.

<sup>(</sup>١) انظر بحثنا : الشهرستاني وآراؤه الـكلامية والفلسفية س ٨ ه ، مجلة نامه آستان قدس . المدد الثالث ٧٠ --- ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الظر اللوحة ٢ أ .

<sup>(</sup>٣) انظر اللوجة ٢ب، ٣ أ .

وهذه المسائل هي :

- (١) حصر أقسام الوجود .
- (٢) وجود واجب الوجود.
- (٣) نوحيد واجب الوجود.
- ( ۽ ) علم واجب الوجود .
  - (a) حدوث العالم.
  - (٦) حصر المباديه.
- (٧) مسائل مشكلة و شكوك معضلة .

وقد ضم العلامة أبو الفتح الشهرستانى المسألتين السادسة والسابعـة فى واحدة ،حيث قال:

( ولما أنهيت الحكلام إلى هذه الغاية ، وأردت الشروع فى المسألة السادسة والسابعة ، شفلنى عنها ما كان قد تسكآدنى ثقله ، وتمضنى حمله من فآن الزمان وطوارق الحدثان .

فالى الله تمالى المشتكى ، وعليه المعول في الشدة والرخاء .

فاقتصرت على إيراد رءوس المسائل من أسئلة وشكوك وإشكالات ومحارات، فن حلماً، فهو أولى بها إن شاء الله تعالى) ١٠٠ .

فقد ألم بالشهر ستانى ما جمله يتونف عن عمله فى الكتاب بالعاريقة للتي

(م ٣ -- مصارعة الفلاسنة)

فالسبب فى تأليف الكتاب ، هو الرد على ابن سينــــا فى بمض المسائل اللاهوتية ، بناء على طلب نقيب ترمد .

ولماكان نقيب ترمذ قد وثق فى مقدرة الشهر ستانى على الرد، فقد أراد الآخير أن يثبت له ذلك من البداية ، فأطلق على الـكتاب امم دمصارحة. .

والمضارعية هي الاسم المشتق من صرح ، يصرع .

يقال: صارعه، فصرعه، من باب قطع في لفة تميم، أي قاتله وأسقطه على الأرض (١).

فكأن الشهرستاني لم يرد نقط بهذه النسمية الإفحام، وإنما أراد ما يزيد على ذلك، وهو بيان تناقض خصمه، عـــا يؤدى إلى سقوط هذا الحصم ووقوعه في المحال ، خاصة وأن خصمه الذي عهد إليه بالحامه ليس شخصاً عادياً ، وإنما هو قة في العلوم والفلسفة ، وعلامة الدهر ، بل هو لغز ارةعلمه لقب بالشيخ الرئيس .

ولذا قال الشهرستاني :

( وإنما قسير فرر العقل ، وتبين قيمة الرجل ، عندمناجزة الآقر ان ، ومبارزة الشجمان ...

فأردت أن أصار عهمصارعة الأبطال ، وأنازله منازلة الرجال ... ) $^{(\prime)}$  .

#### موضوع الكتاب :

سيق أن أشرنا إلى أن الكتاب فى الرد على ابن سينا فى بعض المسائل اللاهوتية ، وهى بالتحديد \_ كما قال مؤلفه \_ سبع مسائل فى الإلهيات، حملة نيف وسبعين مسألة فى المنطق والطبيعيات والإلهيات.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. اللوحة ٣٤ .

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط . فصل الصاد ، باب العين ، مختار الصحاح ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) انظر مصارعة الفلاسقة . ح. ل. ٣ أ .

وضمها لنفسه في البداية ، من تعقب كلام الخصم بالردوالرض والإبطال والنقض .

ويبدو أن هذا الحادث الذي ألم به أثر عليه تأثيراً شديداً ، لكنه لم يثمّه عن عزمه في الرد إ. فأشار إلى المواضع التي كان يريد تعقبها بالمصارعة ، ووكل الأمر إلى القارى. الفطن الذي يستطيع أن يستشف مراده من بين السطور .

والمسائل التي حاول الشهرستانى مصارعة ابن سينا فيها ، مختارة حكا يقول حدمن كتب ابنسينا ، التي تعدأمهات في مذهبه العقدى ، وهي «الشفاء» القسم الخاص بالإلهيات ، « النجاة ، قسم الإلهيات ، وكذلك إلهيات ، الإشارات و « التعليقات » .

و يُمد الشهر ستانى كلام ابن سينا فى هذه الكتب ، من أحسن كلامه فى الإلهيات وأنقنه وأمتنه ، لانه برهن عليه وحققه و بينه .

و المسائل السبح التي اختارها تاج الملة والدين ، مسائل عقدية ، تتماق بوجود الله تمالى ، وكيفية إثبات ذلك الوجود ، والفرق بين وجوده عز وجل و وجود غيره ، ن المكائنات ، فهو و اجب الوجود الحق ، الذي وجوده من ذاته لا من غيره ، وكل موجود سواه مفتقر إليه تمالى .

أما غيره فوجوده من غيره لا من ذاته ، وهو مفتقر في وجوده دوماً إلى واجب الوجود.

ويترتب على ذلك كون الله تمـــالى هو الواحد لا شريكله ، المتصف بصفات قديمة منها العلم ، والقدرة ، والإرادة وغيرها .

كما يترتب على ذلك أيضاً كون ماعدا الله مخلوقاً لله تعالى، فالعالم مخلوق، حادث، يحتاج إلى محدث .

والإنسان مخلوق ، محدث ، يحتاج فى وجوده إلى المحدث ، ايس ذلك فقط ، بل على هذا المخلوق أن يمترف بوحدانية الله تعالى من جهة ، وأن يؤمن بكل ما يأتى منه عز وجـــل . فيؤمن بالملائسكة والسكتب والرسل ، وما جاء على لسانهم مكتوباً ومسموعاً ، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره ، وبالجنة والنار .

وإذا كان الشهر ستانى فى هذه المصارعة ينقل قول ابن سينا ليرد عليه ، فانه كان أميناً فى نقله ، حريصاً على ألا يتصرف فى كلام ابن سينا ، حتى أن المطلع على الكتاب يستطيع أن يستوثق من ذلك بسهولة ، خاصة وأن الأفضل محد الشهر ستانى يذكر الموضع الذى ينقل عنه . فيقول : قال ابن سينا فى النجاة ...

ونحن فى تحقيقنا للـكتاب ، أشرنا إلى المراضع التى أخذ منها الافصل نصوص ابن سينا ، فذكرنا الـكتاب والجزءوالصفحة والطبعة .

على أن هذه الدفة فى نقل النصوص ، لم تمنعه من اختيار نصوص بعينها ، يستدل بها على تناقض ابن سينا ، ويدحضها ، ثم ليثبت ما يروم إثباته . لذا أحياناً كانت حججه تأنى قوية ومتينة ، وأحياناً غير ذلك .

وقد قام نصيرالدين الطوسى( المتوفى عام ١٧٧٣ه/١٩٧٩م) بعدنمحو مايزيد على قرن من الزمان بالرد على كتاب الشهر ستانى دمصارعة الفلاسفة، بكتاب سماه دمصار ع المصارع ، قال فيه :

( فانى لشفنى بالعلوم العقلية ، والمعارف اليقينية ، كنت أوقات فراغى أنظر فى كتب علمائها ... ففزت أثناء طلبتى على كتاب يعرف بـ دالمصارعات، للشيخ تاج الدين أبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهر ستانى ، ادعى فيه مصارعته مع الشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا فى عددة مسائل ....

قال:

( فقام له نصير الإلحاد و قمـــد ، و نقمنه بكتاب سماه ، مصــارعة المسارعة)(١).

### منهج الشهرستاني في هذا الكتاب:

يشير تاج الملة والدين بوضوح إلى المنهج الذى سار عليمه فى تأليف الكتاب حيث يقول :

( فأخذت من كلامه فى إلهيات د الشفاء ، و دالنجاة ، و د الإشارات ، و د التعليقات ، أحسنه و [ أتقنه ] ، وهو ما برهن عليه وحققه وبينه .

وشرطت على نفسى ألا أفاوضه بغير صنعته ، ولا على أعانده على لفظ توافقنا على معناه وحقيقته ، فلا أكون متكلماً جدلياً أو معانداً سوفسطائيا.

فابتدى. فى بيان التناقض فى فصوص نصوصـه لفظاً ومعنى ، وأردفه بكشف مواقع الحطاً فى متون براهينه مادة وصورة )(٢٠) .

#### منهجنا في النحقيق:

سبق أن أشرنا إلى أن الكتاب نسخة واحدة هى التى اعتمدنا عليها ، مما جمل مهمة النحقيق شافة ، ومسئوليته كبيرة ، حيث نتحمل فيهاكل خطأ أو تصحيف قد يرد بها . وعلى قدر أهل العزم تأتى العزائم .

على أنه ـــ للأمانة العلمية ـــ أقول : إنه قلما وجدت السكلمة التي تمسر علينا قراءتها ، كما ندر وجود بعض السكلمات المطموسة التي استمر نا غيرها من عندنا .

e april 1

فرايسان اكشف عن تمويها ته ، وأمير بين تفليطا ته ، غير ناصر لابن سينا في مذاهبه ...

وسميته بعد إتمامه و عصارع المصارع ، )(١) .

والكتابان: « مصارحة الفلاسفة » للشهر ستانى و « مصارع المصارع » المصير الدين الطوسى ، يشبهان فى الغرض والنسمية كتابى أبي حامدالفز الى ، « جهافت الفلاسفة ، ورد الوليد بن رشد عليه فى « تهافت النهافت » .

فالأول قصد به الإمام الفسيرالي دحض ثلاث مسائل قالت بها الفلاسفة هي:

مسألة قدم العالم والزمان والحركة ، والمسألة الثانية فرع الأولى وعى أبدية العالم والزمان والحركة ، والمسألة الثالثة أن الله فاعل العالم وأن العالم صنعه على سبيل الجحاز لاالحقيقة .

وقد أراد الغزالى بكلمة «تهافت» بيان تناقض الفلاسفة ، كما أراد الشهرستانى بكلمة «مصارعة» الإلحام المؤدى إلى الهلاك .

ولما تصدى ابن رشد للرد على الفزالى ، سمى كتابه و تهافت النهافت ، أى تتناقض التفاقض ، فكان بذلك مقيما نفس الدعوى على المدعى ، كذلك أراد الطوسى أن يقم الدعوى على الشهرستانى بنفس طريقته ، وأن يسقيه من نفس كأسه ، فاستعار تسميته ، وسمى كتابه «مصارع المصارع» .

على أن ابن قيم الجوزية ( المتوفى عام ٧٥٩ هـ /١٣٥٨ م ) اعتبر رد الطوسى على الشهرستاني في غير موضعه ومكانه .

<sup>(</sup>١) انظر إغاثة اللهفان ٢ / ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) اتظر مصارعة الفلاسفة . ل ٣ أ .

 <sup>(</sup>١) انظر اللوحة ١ . وقد سبق الإشارة لملى أن هذا الكتاب سيصدر قريبا
 بإذن الله تمالى مع مقدمة وتعليق إلى جانب التجقيق ٤ . بمثاركة الزميل الدكتور فيصل عون .

وفى هذه الحالة ،كنا نصع الحكمة ، التي نظن أنها تؤهى المعنى المُطلوب من الجلة ، والتي تتمشى مع سياق الـكلام ، بين معقوفتين [ ] حتى نفرق بين ما وضعناه من عندنا وما هو من عند الشهرستانى .

و إذا غمض ممنى كلمة أو أجهم علينا ، وظننا أنه سبيهم على القارى. ، كنا نشرحها لغوياً في الهامش ، موضعين ، ومعلقين أحيانا .

كذلك خصصنا الهامش لترجمة الأعلام والفرق الواردة فى الكتاب، كذلك خصصنا الهامش لترجمة الأعلام والفرق الواردة فى الكتاب، كما كنا نستفله فى وضع بعض التعليقات التي كنا نرى أن النص فى حاجة إليها.

كذلك وضعنا في الهامش كل الصفحات التي نقصت من كتاب الشهر ستاني والتي عثرنا عليها في كتاب الطوسي .

وقد رمز نا إلى اللوحة اليمني من المخطوط بالحرف دأ ، ، وإلى اللوحة اليسرى بالحرف دب، سيراً على ما حققناه من مخطوطات من قبل(١).

أما عناوين المسائل والفصول التي في وسط الصفحات والسطور ، فالذي وحدناه من عمل الشهرممتاني ، لم نضعه بين معقوفتين [ ] ، والذي من عملنا ، وضعناه بينهما .

وقد ذيلنا الكتاب يغيارس شاملة \_ من جهدنا \_ الآيات القرآنية والاعلام والبلدان والاماكن والفرق والاديان .

الهدف من تحقيق الكتاب:

(۱) انظر تحقیقنا لکتاب « الشامل » لإمام الحرمین الجوینی مع د . علی سای النشار و د . فیصل عون ط . الاسکندریة عام ۱۹۹۹ م ، وانظر أیضاً تحقیق « سلوة الأحزان » لابن الجوزی مع د . المشار والسیدة / آمنة فصیر .

رهب من تحقيق و مصارعة الفلاسفة ، للشهرستاني أهداف عدة :

أولها : إضافة كتاب جديد إلى ذخائر الشهرستانى التي لم يطبع منها حتى الآن إلا , الملل والنحل ، و « نجلس فى الخلق والأمر » . و « بجلس فى الخلق والأمر » .

على أن هـذا الأخير ، على الرغم من أنه مطبوع ، إلا أنه ليس ذائع الصيت ، كما أنه ليس فل متناول الجميع لطلاب العربية على وجه الحصوص، لانه مطبوع في إيران في نصه الفارسي . فلم تصل نسخه ولا يتيسر وصولها إلى طلابها ، وإذا وصلت هذه النسخة إلى بعض الطلاب ، فلن يتيسر لحكل من تصل إليه الاطلاع عليها ، إلا إذا كان بجيداً للفة الفارسية ، قارئا بها .

ثانيها: أن الشهر ستانى اشتهر بكونه مؤرخا للفرق ، ودار الكلام حول أمانته ودقته في التاريخ . وقد وجدت في هذا الكتاب شيئا جديداً غير ما اشتهر به وذاع عند، ذلك أنه يتصدى للرد على بعض المسانل اللاهرتية ، ناقداً وبمحصا ، لا مؤرخا ، ولا عارضا لمذهب الغير .

كما نتبين له - أيضا - من خلال هـذا الكتاب مذهبا كلاميا ، عاول إثبانه والدفاع عنه .

ثالثها: أنه في هذا الكتاب يقف موقفا منهجيا في الإثبات والدحض، فهو لا يتخذ لنفسه موقفا مسبقا، فلا يعاند لمجرد للمساندة ، لا نه ليس سوفسطائيا كما قال سو ولا يجادل بوصفه مشكلها وهو في معرض مصارعة فيلسوف ، وإنما هو يريد إظهار الحق ، سواء كان معه أو عليه . ولذلك قال إنه لن يفاوض ابن سينا بغير صفعته ؛ أى أنه سيناقشه مناقشدة الفيلسوف للفيلسوف .

رابعها : أن المكتاب تضمن الرد على المسائل الرئيسية في العقيدةوهي

معارف الأمام جمال الاستلام طراز الثريب محمد ين والكي الشهرست ال هُصر أنواع الوجود ، وإثبات وجود واجبالوجود ، وتوحيده ، وعلمه. وإثبات حدوث العالم ، وإثبات النبوة وما يتعلق بها من معجزات وغيره ، مما يجملنا نعتمد عليه في معرفة آراء الشهرستاني الـكلامية والفلسفية أيضاً .

كل هذا بجنمعاً ، دفعى إلى تحقيق الكتاب وإخراجه إلى النور، لبـكون في متناول أيدى الباحثين .

وإن أمهانى الله تعالى فى العمر ، ووفقنى فى طريق العلم ، فإنى أعاهد بأن أخرج ما وفقت إليه من مؤلفات الشهرستانى ـــالفير مطبوعة ــــ إلى النور ، وأن أثر جم كتابه الذي بالفارسية وأنشره .

و مد ،

فإن وجد القارى. فى هذا السكتاب نفماً و فائدة ، فليشكر الله تعالى الذى أرشدنى إلى تحقيقه و أشره ، وإلى تحقيق فائدة منه .

و إن وجدفيه نقصاً وضعفاً ، فليلتمس لى العذر ، لأنى مخلوقة ، والنقص سمة المخلوقين .

> وليحاول أن يصلح ما أفسدته ، ليضيف إلى البناء لبنة بنقده . وسبحان من له السكمال وحده .

سهیر مختار القـــاهرة فی: مایو ۱۹۷۲ م جمادی الأولی ۱۳۹۱ ه

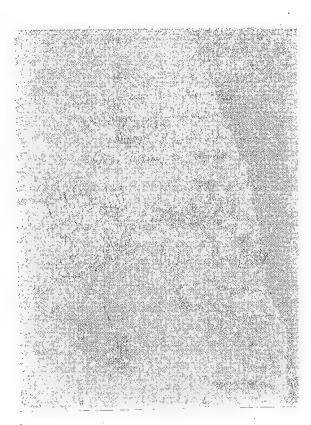

لوحة العنوان

حرف غريد وحدا و وسره بيان اين و وسيده المراق المرا

لوحة ۲ (ب)

المناسبة ال

لوحة ٢ (أ)

والمرادرون القال المعادي المعادر المادي المادي المادية The in graph of the old March a management and and and العني ويوا يحلق والمراهدات والدايد والماد The transport of the best of the المنطق كالعلويات وأفلهات خفية فيها ورووريف المناضية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة Spinally the which is signing اللك يشاف المتساولة المالولية والمار العجد المهدام الازمنوه ووكاب الرجود Halaller & Break Stradlers Charles Accordately Hopethy ablagion will Statelland all still little for de in flish the glade diga personal and the property of the second

Magadal Mada da Laguaga entransisting over the Street Control (Managed ) Said Seath Seath Street Association Definights monthly table Township of the state of the st polorista is nationally through your E-Holden with a finishment Half Made the control of the control 學域心質其時間的學 Jelydelle 184 Samlinks Je 1801 Sales All the search of the second William is a fill of the usting approximate the state of leberal of interpolating motors

الظارب فالملال وفوي عليقا إمارتم وتبا عَمْ لَيْنِا لِهِا الْحِيَالِيَّةِ الْمِعْلِينِ وَاللَّهُ The transfer of the same of CARTICLE UNIVERSITY OF CLASS نا إدار الدياد الدين كركارات ولت وجني All Valle School and Mail State State of Carlo والاله والألوا الإنفاطية وازدعاتهم inhation fill a table on the fell नुद्रक्षात्रक्षात्रकार्यन्त्रीयान्त्रक्षितात्रीयान्। Line William Control Charles and the control of the contr

لوحه ۳٤ (ب)

الما يحدد المن المناف الدار والمن المناف ال

لوحة ٢٤ (أ)

الوجود كالم ولي المناس فالانديني والمناس المراس والما الذي وي المراس المراس المراس والما الذي وي المراس المراس والما الذي وي المراس المراس المراس والما المراس الم

لوحة ٨٨ (ب)

لوحة ٨ ٣ (١)

#### بسم الله الرحون الرحيم

# رب يسر برحمتسك

الحمد لله حمد الشاكرين ، والصلاة على خانم النبيين محمد المصطفى وعلى آله الطبيين الطاهرين ، صلاة دائمة بركتها إلى يوم الدين .

لما أقام عالى مجلس الأمير ، السيد الأجل ، العالم ، مجــــد الدين ، عمدة الإسلام ، ملك أمر السادة ، أبى القاسم على بن جعفر الموسوى (١) ، صاعف الله يجده وجلاله ، وأفاض عليه نعمه وأفضاله ، المسكارم سوقها ، ونهمج

(۱) أبو القاسم على بنجمغر الموسوى ، هو : السيدالأجل ، الأظهر ، المنتخب المحمد، عجد الدين . أشرف الأسراف ، ذو المناقب والمراتب على الاطلاق . سيد الشرق والفريم ، أبو القاسم على بن فخر الدين جعفر بن على بن جعفر بن مجمد بن محد بن موسى بن جعفر بن ابراهيم ابنموسى بنابراهيم بنموسى السكاظم بنجمفر بن محد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام . وعمد السيد أبو عبد الله الحسين ، وإبناه : المختار نور الدين محد ، والسيد الوزير صدر الدين أبو محمد جعفر .

قال صاحب كمتاب هنهاية الأعقاب، لمن جعفر بنما براهيم بن موسى بن ابراهيم بنموسى الكاظم ، انتقل من أمينه سس بلدة بخراسان – لملى ترمذ ، وتوفى عام ٤٥٠هم إ

كان ينفق الأدوال الكثيرة فى انخاذ الآلات الرصدية ومعرفة أوساط الكواكب ومقوماتها . ( انظر مجلة نامه آستــان قدس - بالفارسية - المـــدد الثالث من ٧٥ - ٧٧ ) .

وقد نولى أبو القاسم على بن جعفر الموسوى حكم ترمذ ، ودعا العلماء لملبه من شقى مدن إقليم خراسان ، فكتبوا وألفوا في عدة فنون ، وكان من بينهم تاج الله والدين الشهرستانى ، الذى دعاء أبو القاسم على إلى تأليف كتاب في « الملل والنحل » ، ثم طلب منه أن يؤلف كتاباً في الرد على ابن سينا ، فألف له هذا الكتاب وسماه « مصارعة الفلاسفة » .

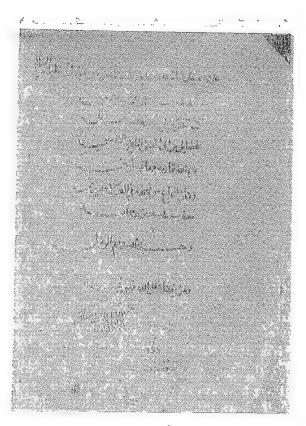

اللوحة الأخيرة - ٣٩ -

إلى المعالى طريقها ، وأظهر مكنون ما جبله الله تعالى عليه ، وأودعه فيه من شرقى الحسب والنسب ، و [لطيفتى] الخاشق والخلشق، وخلق العلم والقدرة ، وحارستى الديانة والإمامة ، وحاصتى النجدة والشجاعة ، سوى ما اكتسبه من ججتى الفضائل والتوقى عن الرذائل ، وكال المعرفة ، وغاية [ الحسن ]، ومكارم الأخرال وعاسن الشيم ، والجود والبسطة ، ، و [ علو ] الهمة وسمو الرتبة ، مالو باها بواحدة منها أهل زمانه ، كان له السبق المبين والخالفة والبشر .

اندب أصغر خدمه ، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، لعرض بضاعته المزجاة على سوق / ل٧ب كرمه ، فخدمه بكتاب صنسته في بيسان المال والنحل (١) ، على تردد القلب بين الوجل والحبحل . فأنهم بالقبول . وأنهم النظر فيه ، وبلغ النهاية في ممانيه ، وبالغ في الثناء على أصغر خلسص مواليه .

وما كان للمصنف فيـه كثير تصرف ، سوى استيعاب المقالات كلها ، وحسن الثرتيب ، وجودة النقل .

و إنما تسبر غرر العقل ، وتبين قيمة الرجل ، عند مناجزة(١) الأقرألُ ومبارزة الشجمان . والاختبار يظهر خبيئة الأسرار ، وبالامتحان يكرم الرجل أو يهان .

وقد وقع الاتفاق على أن المستبرز فى علوم الحكمة ، وعلامة الدهر فى الفلسفة ، أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا (٢) ، فلا يقفوه فيها قاف وإن نقض السواد ، ولا يلحقه لاحق وإن ركض الجواد .

وأجموا على أن من وقف على مضمونكلامه ، وعرف مكنون مرامه ، فقد فاز بالسهم المعلى ، وبلغ المقصد الأقصى .

<sup>(</sup>۱) انفرد الأستاذ الدكتور المرحوم / محمد فتح الله بدران ، بنفسر مقدمة « الملل والنحل » الى كتبها الشهرستانى ، وذلك فى الطبعة الأولى التي حقق فيها « الملل والنحل » ح ١ س ٣ -- ٥ .

وقد ذكر الدكتور محمد بدران فى الصفحة [ د ] من مقدمته حسم هو سسم لهذه الطبعة، أن تاج الدين الصهرستانى قد ألف كتابه « المال والنجل » للوزير نصير الدين ، الذى كان يتولى وزارة السلطان سنجر عام ٥٠١ ه / ١١٢٧ م .

وقد اتضج لنا من النص السابق للشهرستانى – فى المّن عاليه – أن تاج الدين أن د مصارعة أن د الملل والنحل » لأبى القاسم على بن جعفر الموسوى ، كما ألف له أيضاً ، « مصارعة الفلاسفة » .

 <sup>(</sup>١) مناجزة . كلمة مشتقة من نجز ، يمنى قضى وفنى . والمناجزة ، يمعنى المقاتلة
 كالتناجز ( انفلر القاموس المحيط ٢ / ٢٠٠ فصل الميم والنون ، باب الزامى ، وانظر أيضاً
 ختار الصحاح س ٦٤٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) ابن سینا : هو أبو على الحسین بن عبد الله بن الحسن بن على بن سینا . الشیخ،
 الرئیس ، حجة الحق . ولد عام ۳۷۰ ه ، و نشأ فى بلدة بخارى . حفظ القرآن فى العاشرة من عمره .

جمع بينالاشتفال بالعلم والحسكمة وبين السياسة والوزارة والطب والمنطق والموسيةي . له مؤلفات في جميع الفنون والعسلوم ، منها ما شهد به القداى والمحدثون من عرب ومستشرقين واعتمدوا عليه .

وأشهر مصنفاته «الشفاء » و « النجاة » و « الإشارات والتنبيهات » و «التعليقات» وبعض الرسائل في النفس والماد وغيرها .

توفى عام ٢٨٨هـ مهد أن لقب بالشيخ الرئيس .

وقد قامت عليه وعلى بعض مصنفاته دراسات عدة ، أحدثها في مصر البعث الذي تقوم به الزميلة السيدة / كوكب محمد مصطفى عاص ، زُلتيل درجة الدكترراه ، وهو في « التصوف عند ابن سينا » . والبحث الذي قدمه الزميل د. فيصل عون وهو في « نظرية المرفة عند ابن سينا » .

فأبتدى. فى بيان التناقض فى نصوص نصوصه لفظاً ومعنى(') . وأردفه بكشف مواقع الخطاً فى متون براهينه مادة وصورة .

فليجلس المجلس العالى ــزاده الله علا ورفعة ــ مجلس القضاةو الحكام، وليحكم بين المتناظرين المتبارزين بالحق والصدق، فهو أحرى بالحسكم إذا تحوكم إليه، وأحق برعاية الصدق إذا عول عليه .

ليعلم أنى قد بلغت من العلم باطوريه(٢٠ ، ولا يستصفر شانى ، فالمرم بأصغريه . ويتحقق أتى قد ارتقيت عن حضيض التقليد إلى أوج التحقيق والنسليم ، وارتويت من مشرع النبوة(٢) بكأس مزاجها من تسنيم .

ومن خاض لجة البحر ، لم يطمع فى شط ، /ل ٣ب ومن تعلى إلى ذروة السكال ، لم يخف من حظ لا يقال (<sup>١٤</sup>) .

رُبُلُـهُ(١) الاعتراض عليه رداً ورضاً ، وتعقب كلامه إبطالا ونقضا . فائ ذلك باب ضربت دونه الاسداد ، وتبضت عليه الحفظة والارصاد .

فأردت أن أصارعه /لـ٧ أ مصارعة الأبطال ، وأنازله منازلة الرجال . فاخترت من كلامه فى إلهيات د الشــــــفام، و د النجاة، و د الإشارات، و د النمليقات، أحسنه و [أمننه]، وهو ما برهن عليه وحققه وبينه .

وشرطت على نفسى ألا أفاوضه بفير صنعته ، 'ولا(٢) على أعانده على الفظ توافقنا على معناه وحقيقته ، فلا أكون متكلما جدلياً أو معانداً سوفسطائياً (٢) .

وأيضاً قمة معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام - وهي القرآن الكريم - جاءت مضاهية لبلغاء العرب في لفتهم وفصاحتهم ، بل تحداهم بها الله تعالى ، فقال « فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداء كم من دون الله لمن كنتم صادقين ، فان لم تقعلوا ولن تفعلوا » .
 وهذا هو سر الإعجاز ، حيث يكمن في المضاهاة في جنس العمل .

لذا اختار الشهرستانى أن يصارع ابن سينا بنفس منهجه ، حتى يكون رده عليه و نقضه لبراهينه حجة .

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل «معنا » بالألف .

<sup>(</sup>۲) ربما يقصد بكلمة « باطوريه » أى عرف الكثير ، وألم بالمديد من العلوم السابقة والعاصرة له ، فعرف علوم الا وائل المهجور منها والمعروف ، وعرف علوم عصره والتقى بأقرائك من العلماء .

 <sup>(</sup>٣) يشير الشهرستاني هذا إلى مصدر من مصادر المرفة عنده ، وهو الشهر ع الذي يقضمن القرآن الكريم والسنة النبوية الشهرية.

<sup>(</sup>٤) مكتوبة هذه العبارة هكذا في المخطوط ، وقسد ورد معناها في كتابين من كتبه ها و نهاية الإقسام » و « الملل والنحل » مع اختلاف في الألفاظ جاء في « نهاية الإقسام » من ١٣٦ ؛ ( من غرق في بحر المعرفة لم يطعم في شط ، ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط ) وفي « الملل والنحل » ١٦٦/١ ط . سنة ١٣٨٧هـ . تتقيق محمد كميلاني .

<sup>(</sup>١) مكتوبة فى الأصل : يله وقد تسكون بله ... وهو الأرجع - يمنى : بل أكثر من ذلك أ. ويمكن أن تقرأ أيضاً : تله ، بمعنى : صرعه أو ألفاه على عنقه وخده ، ويمنى أقلقه وزعزعه أيضاً . وهى مؤدية معنى المصارعة ، الذى اختاره الشهرستانى عنواناً لكتابه ( انظر القاموس الحميط ١١/٣ ٥٠ ، مختار الصحاح ص ٧٨) .

قال تمالى ﴿ فَلَمَا أَسْلَمَا وَتُلَهُ لِلْجَدِينَ ﴾ سورة الصافات : ١٠٣ أَى أَلْقَاهُ عَلَى عَنْقَهُ وخده ليصرعه ويذبحه .

 <sup>(</sup>۲) حرف «على» هنا يبدو زائداً على الجملة ، إذ يمكن أن يستقيم المنى.
 دونه .

<sup>(</sup>٣) يتبين لنا من هذا النص ، كيف وضع الشهرستاني لنفسه منهاجاً للنقد يسير عليه ، فهو لا يناقش ابن سينا بغير طريقته . فابن سينا فيلسوف ، لذا أواد تاج اللدين أن يكون دحصه لداهينه يمنهج الفيلسوف ، الذي يبدأ بالعقل ثم يصفد قوله بالنقل ، حتى لا يقال لمنه يحجج المتكلمين أو الفقهاء ، بينها ابن سينا ليس فقيهاً أو متكلما .

وأبلغ الحجيج تكون من جلس بعضها البعض . قالة سبعانه وتعالى حين أراد أن يقبت فبوة سيدتا موسى عليه السلام ، أيده بمهجرة — حجة — من جلس ما كان سائداً آفذاك ، هي السحر ، فجاء سحر موسى ، وقليه العصا حيا تاقف ما أمامها ، ن الثما بين ، أشد بلاغة بما لو كان معجزته غير السحر . كذلك كانت معجزة عيسى ، عليه السلام ، لمبراء الأكمه والأبرس ولمحياء الموتى في عصر كانت السيادة فيه للاطباء ، فكانت حجته عليم بالغة ، ولم عجازه لهم سيباً في تسليمهم له ونه تعالى .

المجلم العالى ، على أسعد طالع ، وأيمن طائر ، وأوضح هدى ، وأنجح سعى ، وأصوب رأى وتدبير ، وأثقب تقدير وتفسكير ، فى حرز حريز من الله العريز ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وهذه المصارعة في سبع مسائل من الإلهيات ، من جملة نيف وسبمين مسالة في المنطق والطبيعيات والإلهيات (١) ، خنقته فيها بوتده ووشقة ه (٢) بمشاقصه (٢) ، ورددته في بوى حفرته ، وأركسته (٤) لأم رأسه في زيبته (٥) . ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون .

المسألة الأولى : في حصر أفسام الوجود .

ت وتشير هـذه العبارة إلى هدف من أهداف المعرفة الثلاثة التي حـددها الشهرستان ، ألا وهو المعرفة من أجل الوصول إلى الحقيقة والكمال واليقين . والهـدنان الآخران عا المعرفة من أجل المعرفة من أجل الدين . وعـكن أن تقرأ العبارة : لم يخف من حط. لا يزال المجلس العالى . . .

- (۱) لا يعنى تحديده لهميذه المسائل السبم من الإلهيات أنه لا يختلف معه في غيرها ، وأنا عنى بذلك أنه لا يختلف معه في غيرها ، وأنا عنى بذلك أنه لن يتعرض لآراء ابن سينا في الإلهيات ، وإنما هي ما أراده حققا التي حددها ، ليست هي كل مسائل ابن سينا في الإلهيات ، وإنما هي ما أراده حققا بالنقض والنقد والإبطال ، وهي أمهات رأى ابن سسينا ، فان دحضها ، فكأنه دحض كا مذهبه .
- (۲) رشق: من الرشق أى السرى. يقال رشقته: رميسته « انظر القاموس المحيط
   ۲٤٤/٣ عنار الصحاح ۲٤٤ » .
  - (٢) مشاقصه: سوامه .
- (٤) أركسته: أوقعته ورددته. يقال: ركس الشيء إذا رددته ورجعته. وأرسكه فارتكس. وفي التنزيل ٥ والله أركسهم بما كسبوا» س الفسساء: اقتباس من آية ٨٨ « انظر لسان الهرب لابن منظور ٧/٠٠٤ ، ٤٠٦ » .
- الزيبة . حفرة تحفر للأسدة سميت بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في وونسم عالى د « انظر كتارة الصحاح س ٢٦٨ ٧ » . واختيار لفظ الزبية بدل على أن الشهرستاني يعترف عاماً بقيمة ابن سينا العلمية ، حتى لمنه عندما يريد أن يهوى به ، قانه يهوى به في حقرة الأسد .

ألمسألة الثانية : في رجود واجب الوجود .

المسألة الثالثة : في توحيد واجب الوجود .

المسألة الرابعة : في علم واجب الوجود .

المسألة الخامسة: في حدث العالم.

المسألة السادسة: في حصر المبادى، ، حوات مع

السابعة : إلى مسائل مشكلة ، وشكوك(١) معضلة .

<sup>(</sup>١) مكتوبة فى الأصل: شكول • وقد وردت فى اللوحة ٣٤ ب « شكوك ، وهى الأصح • وبشي الممألتين السادسة والسابمة الأصح • وبشير الشهرسستاتى فى عبارته تلك إلى أنه جمع بين الممألتين السادسة والسابمة ليس كسلا ولا عدم قدرة على السير بالمنهج الذى رسمه لنفسه ، وإنما لظروف عصفت به ، إذ يقول فى ٣٤ ب :

ولما أنهيت الحكلام إلى هذه الغاية ، وأردت الشروع فى المسألة السادسة والسابعة ،
 شغلنى عنها ما قد ترككادنى ثقله ، ونهضنى حله من فتن الزمان وطوارق الحدثان ، فالى الله
 تمانى المقدمكى . وعليه المعول فى الشدة والرخاء » .

# المسسالة الأولى ف

### حصر أقسام الوجود

اعلم /ل ٤ أ أن المسكلمين لم يحصروا أقسام الوجود بثقسيم (أحاصر . وذلك أنهم قالوا : الموجود ينقسم إلى ماله أول ، وإلى مالا أول له . وما له أول ينقسم إلى : جوهر وعرض .

وعنو (<sup>(۲)</sup>بالجوهر: المتحيز، الذي يمنع مثله بحده أن يكون بحيث هو. وبالمرض: القائم بالمتحيز<sup>(۲)</sup>.

(١) مَكْتُوبَة فِي الْأُصْلِ بِزَيَادَة وَاوَ : وَبِتَقْسِمٍ .

(٢) مكتوبة في الأصل : عنو -

(٣) مكتوبة في الأصل : بالمتجر ٠

والجوهر والعرض من المقولات التي لا يمل الفلاسفة شرحها وعرضها في كتبهم • وقد جعلما الفلاسفة المسلمون أسلا من أصول المنطق الصورى • والواضع الأول المقولات -- وهي عشم - أوسطوطاليس ، الفيلسوف اليوناني الشهير ، وللعلم الأول ، الذي قال الن المعرفة تقوم على أسس عشمرة ، منها ينطلق الفكر السليم المستقيم في أتجامه نحو التمميم ، وهذه الاسس العشرة هي المقولات المعروفة : الجوهر ، والمحكم ، والفكيف ، والإضافة ، واللائمال ، والمتحد ، والملك ، والفعل ، والائتمال ،

وقد قبل بعض فلاسفة الإسلام مثمولات أرسطو كما وضعها ، واستبدل بعضهم مقولتا الإشافة والانفعال بالعرض والنسبة ·

وقد كان لهذه المقولات ، وبصفة خاصة الجوهر والعرض ، أهمية بالنة لدى الفلاسفة المسلمين لصلتهما الوقيقة بمباحث التوحيد ، ذلك آمم يرون أن الجواهر والا"جسسام كلمها مركبة فى الاعراض •

ويعد ابن سينا من الذين يعتبرون المقولات من مباحث الطبيعة ، ولمن كان قد عالجها فى قسم المنطق فى كنتابيه ﻫ الثفاء » و « الثبعاة » •

وأحالوا وجود جوهر ليس بمتحيز ، ووجود عرض ليس بقائم بمتحيز. لكن النقسيم الأول ، صحيح ، دائر بين الننى والإثبات ، إذا روعى فيه شرائط التماند والثقابل ، من الاتفاق على معنى الأولية ذاتاً وزماناً ومكاناً وشرفاً .

والتقسيم الشانى غير صحيح ولا حاصر ، إذا فسر الجوهر بالمتحير ، والعرض بالمقائم بالمتحير . إذ ليس فيـه ما يدل على استحالة و جـود قسم ثالث ليس بمتحير ولا قائم بمتحير .

وقد أثبت الفلاسفة جواهر عقلية ليست بمتحيزة ، لأن المتحيز شيء ما ، له حين . وقابل التحيز غير نفس التحيز ، فما به يقبل التحيز ، هو المادة ، و نفس التحيز صورة فيها . فهو إذا جوهر مركب من مادة وصورة .

والجوهر يستحيل أن يتركب من عرضين ، فهما إذا جوهران غير متحيزين ، فقد خرج من المتحيز ما ليس إل بجب بمتحيز . وهذا أعجب 1

وأما الفلاسفة، فقد أثبتوا جواهر عقليــــة ليست بمتحيزات مثل : العقول والنفوس والمواد والصور ، وأثبتوا أعراضاً ليست قائمة بمتحيزات مثل الحركات في الـكم والكيف ، وغير ذلك .

وقد أورد [۱] بن سينا تقسيا فى مبدأ إلهيات دالنجاة ، وادعى أنه عاصر لجميع أقسام الموجودات ، فأنقله على وجهه(١) ، ثم أبين وجه الحطأ فيه .

<sup>(</sup>۱) بالرجوع إلى كتاب هالنجانه لابن سينا ، وجدت النص الذى اتله الشهرستانى، مأخوذاً من القسم الثالث من الكتاب ، وهو فى « الحسكة الالهية » ط الثانية ١٣٥٧ هـ / ١٢٥٨ مرا ١٩٥٨ مرا ١٩٢٨ م و بقارنة النصين ، الذى نقله المشهرستانى والموجود فى كتاب ابن سسينا ، لم أجد كنير اختلاف ، اللهم لا فى بعض كلات تلهسلة ، لسكنها لا تغير المعنى ، وسنشير للهما فى موضعها .

موضوع(١) ، إذا كان الحل القريب الذي هو فيه متقوماً به ليس متقوماً بذاته ، ثم هو(٢) مقوماً له ، ونسميه صورة .

وأما إثباته ، فقد يأتينا من فعل(٣) .

وكل جوهر ليس فى موضوع ، فلا يخلو : إما لا أن(؛) يكون فى محل أصــلا ، أو يكون فى محل لا يســتفنى فى القوام عنه ذلك المحــل(٥) ، فانا نسميه صورة مادية ؛

و إن لم يكن فى محل أصلا ، فاما أن يكون محلا بنفسه لا تركيب فيه ، أو لا يكون .

فان كان محلا بنفسه (٦) ، فانا نسميه هيولي المطلقة (٧) .

(١) مكتوبة في النجاة ص٣٠٠ : أعنى لا في موضوع .

(٢) مكتوبة في النجاة ص٧٠٠ ; ثم يكون مع هذا مقوماً له .

(٣) مكتوبة في النجاة ص٢٠٠ ؛ بعد .

(٤) مَكْتُوبِةَ فِي النَّجِاةِ ص ٢٠٠ ; أَنْ لَا يَكُونُ ، وهو الأصبح .

(ه) ورد في النجاة ص ٢٠٠ هذه السكلمة العبارة التالية : فإن كان في تحل لا يستفني
 في القوام عنه ذلك الحل ، فإنا تسميه . . .

 (٦) وردن الجملة التالية : لا تركيب قيه ، وذلك بعد كلة : محلا بنفسه . في كتاب نعاة س ٢٠٠ .

(٧) مكتوبة في النجاة ص ٢٠٠ « الهيولى » بزيادة ألف ولام . والهيولى المطلقة عند ابن سينا هي الجوهر الذي هو محل بنفسه لا تركيب فيه ، فهو لا يحتاج لملى أن يكون في محل أصلا . وتختلف الهيولى المطلقة عن الهيولى المتعينة . فالأولى لم تتمين بعد ، والثانية هي الجسم المتمين المركب من مادة وصورة .

وفكرة الهيولى - ولفظها - فكرة يونائية . ومعنى كلة « هيولى » في اليونائية هو : الأصل والمادة . وهي في اصطلاح الفلاسفة عبارة عن جوهر في الجسم ، قابلة لما يعرض لذلك الجسم من عوارش الاتصال والانفصال . فهي محل الصورتين : الجسمية والنوعيسة . ( انظر التعريفات للجرجان من ٢٣٠ ) .

والجسم المركب من الهيولى والصدورة لا يتقدمه أحد جزئيه . يقول ابن سينا في « الإشارات والتنبيهات » القسم الثالث ص ٤٧٣ : ( ولسكان الواحد من الأجزاء ، و =

قال : إذا اجتمع ذانان ، ثم لم يكن ذات كل واحد منهما مجاورة(١) للآخر بأسره ، كالحال في الوند والحائط ، فانهما وإن اجتمعا ، فداخــل الوند غير مجامع لشيء من الحائط ، بل إنما يجامعه بسيطة فقط .

فاذا لم يكن(٢) كالوتد والحائط ،كان(٣) كل واحد منهما يوجد شائهاً بجميع ذاته في الآخر .

ثم إن كان أحدهما ثابتاً حاله(؛) معمفارقة الآخر، كان أحدهما مفيداً لمعنى به يصير الشي.(ه) موصوفاً(٦) والآخر مستفيداً لحما ، فأن الثابت والمستفيد لذلك يسمى محلا ، والآخر يسمى حالاً فيه .

ثم إن(٧) كان المحل مستفنياً فى قوامه عن الحال فيمه ، فانا نسميه موضوعاً إلى أله ، وإن لم يكن مستغنيا عنه لم نسميه (٨) موضوعا ، بل ربما سميفاه هيولى .

وكل ذات لم يكن فى موضوع ، فهو جوهر .

وكل ذات ڤو أمه في موضوع ، فهو عرض .

فقد(٩) يكون الثيء في الحـل ، ويكون مع ذلك جوهراً لا في

<sup>(</sup>١) مكتوبة في النجاة ص ٢٠٠ : مجامعة ٠

<sup>(</sup>٧) مكتوبة في النجاة س ٢٠٠ : يكلونا -

 <sup>(</sup>۲) مكتوبة فى النجاة س ۲۰۰ ، بل

<sup>(</sup>٤) مكتوية في النجاة ص ٢٠٠ : بحاله .

 <sup>(</sup>ه) مكتوبة في النجاة س٢٠٠ : الجميع .

<sup>(</sup>٦) مكتوبة في النجاة س٢٠٠ : موصوفاً بصفة .

<sup>(</sup>٧) مكتوية في النجاة س٠٠٠ ؛ لمذا .

 <sup>(</sup>A) مكتوبة في النجاة ص٠٢٠ : نسمه ، وهي الأصح ، لأن « لم ، تجرم حرف العلة .

 <sup>(</sup>٠) مكتوبة في النجاة س٢٠٠ : وقد ً.

وإن لم يكن ، فاما أن يكون مركباً مثل أجسامنا المركبة من مادة ومن صورة جسمية (١) ، وإما أن لا يكون . وضحن نسميه صورة مفارقة، كالمقل والنفس .

وأما إذا كان الشيء في محل ، فهو (٣) موضوع ، فانا نسميه عرضاً .

وقد ذكر قبيل هـذا الفصل أن الوجود ينقسم نحواً /لـ هب من القسمة إلى جوهر وعرض ، وذكر بعده فى فصل إثبات واجب الوجود ،

ققال : لا نشك أن [ ها هنا ] (٣) وجوداً ، وكل وجود فاما واجب وإما يمكن .

فأقول في الاعتراض ، وبالله التوفيق :

القسمان الأولان – وهما الجوهر والعرض – من أقسام الوجود من

كل واحد منها ، متقدماً ) فالهرولي لاتنقدم الصورة ، لأنها شيء ما بالقوة ، فاذا حصلت
 كانت واقعة بالفعل ، فهي الجسم ، ولذا فالجسم - كذلك -- لا يتقدم الهرولي .

حيث هو وجود مطلق ، أم من أقسام الوجود من حيث هو وجو ديمكن (١٠٠؟

قان كان الآول ، فواجب الوجود داخل فى قسمة الجوهر ، وكان قسيمه العرض .

ثم ينقسم الجوهر إلى واجبالذاته ، وإلى ممكنلذاته . ويلزم أن تكون الجوهرية جنساً والوجوب فصلا ، فيكون مركباً من جنس وفصل .

و إن اعتذر عنه بأن الجوهر ماهية ما ، إذا وجد ، كان وجوده لا فى موضوع ، فذلك الاعتذار غير مفهوم من الرسم المذكور مطابقة وتضمناً، بل مدلول عليه استتباعا والتزاما ؛

وإن كان القسمان الأولان ــ أعنى الجوهر والعرض ــ من أقسام أحد القسمين ، وهو الممكن ، / أ فهو صحيح في المفظ .

<sup>(</sup>١) الصورة الجسمية في نظر ابن سينا لا تخلو عن المادة الجسمية ، كا لا تخلو المادة الجسمية عن الصورة ، ولا يشترط ابن سينا في الجسم أن يكون فيه بالفعل أبعاد ثلاثة هي العلول والعرض والعمق ، كا لا يدخل التناهي في ماهية الجسم ، ولحما يعتبره لاحقاً من الاراحق ، ويقول لمن الجسم لماه هو جسم لأنه بحيث يصح أن يقرض فيسه أبعاد ثلاثة كل واحد منها قام على الآخر ، ولا يمكن أن تسكون فوق ثلاثة ، والجسم من حيث هو مكذا سائم على من خيث فرض الأبعاد الثلاثة فيسه سه هو جسم ، والمعنى منه المرتسم في الذهن من الأبعاد هو الصورة الجسمية ، أما اللواحق ، فهي من باب السم لا من باب السم لا من باب السم المسمدة ،

 <sup>(</sup>۲) مكتوبة ف النجاة ص ۲۰۱ همو» بلا حرف الفاء .

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة غير موجودة في ٥ مصارعة الفلاسفة ٥ وموجودة في النجاة عني ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١) يعربد الشهرستانى بهذا النساؤل بيان أن ابن سينا لم يحدد تماماً معانى الألفاظ والمصطلحات التى استخدمها . فاطلاق لفظ الوجود ، والقول بأن الجوهر والعرض من أقسام الوجود ، غير واضح ، اذ قد يظن أنهما من أقسام الوجود المطلق . وقد يظن أنهما من أقسام الوجود المصكن . وفرق بين الاثنين .

والوجود الطلق لا يقال لملا على واجب الوجود — الذي هو الله سبحانه وتعالى — وحده ، والوجود الممكن هو وجود ماعداه منالموجودات . فان قبل إن الجوهر والعرض من أقسام الوجود بلا تحديد ، لأدى ذلك لملى أن يظن أنهما من أقسام الوجود المطلق ، فيؤدى بدوره إلى القول بأن واجب الوجود داخسل فى قسمة الجوهر ، وقسيمه الثاني هو العرض من أقسام الوجود .

<sup>(</sup>۲) الرسم: هو القول المعرف ، المتعلق يخواس الشيء أو أعراضه . وينقسم إلى تام وناقس ، والتام : يتركب من الجلس القريب والحاصة ، والتاقس : يتركب من الجلس البعيسد ، وهو غير الحد ، فاذا أخذنا مثلا مثلا التصور إنسان ، فرسمه التام ، حيوان ضاحك ، ورسمه الناقس جسم ضاحك ، التصور إنسان ، فرسمه التام ، حيوان ضاحك ، (م ٥ -- مصارعة الفلاسفة )

على أنه قد أنى فى شرح أحد القسمين ، وهو الجوهر ، بما يشمل الأعم ويساويه . فقال : الجوهر هو الموجود لا فى موضوع ، وهمذا بعينه يشمل واجب الوجود ويساويه .

ثم إلى لا أنكر أن اللفظ العام ينقسم أنحاء من القسمة من وجوه مختلفة ، كما نقول :

الموجود ينقسم نحواً من القسمة إلى : ما له أول ، وما لا أول له .

ونحواً من القسمة إلى : علة ومعلول .

ونحواً من القسمة إلى : واجب وعمكن .

لكن الجوهر والمرض بخلاف ذلك ، بل هما من أقسام الممكن لا من أقسام الوجود .

ونعود إلى الوجود ، وأنه هل يقبل القسمة أم لا ، إن شاء الله تمالى .

وأما قولة : إذا اجتمع ذاتان ، ثم لم تـكن ذات كل واحد منهما غير عامع للآخر بأسره ، إلى قوله : كان كل واحـد منهما وجـد شــا ثماً في الآخر بأسره .

أقول: هذه القضية منتقضة من وجوه ، والتألى (١) لم يلزم المقدم لزوماً بيناً ولاغير بيّن . فإن العرضين ذاتان بجتمعان فى محل ، ثم لا يكون كل واحد منهما غير مجامع الآخر بأسره ولا شائعاً فى الآخر بأسره .

والحال في الهيولي /٦ ب والصورة بخـلاف ذلك . فإن الصـورة شائمة

فى الهيولى بأسرها ، والهيولى ليست شائعة فى الصورة ولا مجامعة لها بيسيطها، فلم تسكن كل واحدة منهما شائعة فى الأخرى بأسرها .

والحال فى الجسم والعرض كذلك ، فان العرض يوجد شائماً فى الجسم بأسره ، والجسم ليس بشائع فى العـــرض بأسره ولا مجامعاً له ببسيطه ، ولا يكون شائماً فيه باسره .

فعلم من ذلك أن : الاجتماع على وجوه وأنحاء شتى (١) .

واجتماع الجسمين غير ، واجتماع العرضين غير ، واجـتماع الهيولى والصورة غير ، واجتماع الجواهر (٢) العقلية غير ،

فكيف سردها سرداً واحداً رميا في عماية ، وليس ذلك على منهاج المنطق ؟ !

وقوله : ثم إن كان أحـــدهما ثابتا حاله مع مفارقة الآخر ، قسم لا قسيم له .

وأيضاً. اجتماع الصورة والهيولى ، فإن الصورة تكون شائعة في الهيولى بأسرها ، في حين أن الهيولى للسبان — مثلا — في حين أن الهيولى الميسان — مثلا — المائعة في زيد ، في حين أن زيداً ليس شائعاً في صورة الانسانية ولا عجاما لها . ولذا عاب متسكلمنا على الشبخ الرئيس قوله : إذا اجتمع ذاتان ، فإما أن تجامع لحداهما الأخرى بأسرها ، ولما أن تجامع ابسيطها .

 <sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل: البانى

<sup>(</sup>۱) يرى الشهرستانى أن الاجتماع على أنواع وأنحاء شتى . فنه اجتماع المرضين ، ومنه اجتماع المرضين ، ومنه اجتماع الصورة والهيولى . وكل واحد من هذه الثلاثة يختلف عن الآخر ، كما يختلف أيضا عن اجتماع الجواهر المقلية . فقد يجتمع الجسم والعرض نوع اجتماع ، فيحين لا يكون الجسم شائما في الجسم ، في حين لا يكون الجسم شائما في الحرض بأسره .

<sup>(</sup>٢) مَكْتُوبَةً فَ الْأُصَلَ : جَوَاهُرُ بِلَا أَلْفَ وَلَامٍ .

وليس هذا نما يعد ثباتا ، بل هو بكلام الجانين أشبه ، وعن منأهم. المقلاء أبعد (١) .

وأنّ لم يكن للموضوع معنى سوى ما ذكرناه ، فليتحقق له وجوداً غير اللفظ - أو قسيما له غير ذاته ، ولا يجد إليه سبيلا .

ويتوجه على مساق كلامه تقسيم / ٧ ب آخــــــر بأن يقال : إنك جعلت الهيولى محلا غير مستغن عن الحال في قوامه موجوداً أو في قوامه ماهية .

فان قلت: هو محل لايستغنى عن الحال فى قوامه موجوداً، فكثير (٢) من الجواهر والاجسام لا يستغنى عن الحال فيه من الاعراض فى قوامه موجوداً، ومع ذلك فالمحل لايكون هيولى، والحال لايكون صورة.

وإن قلت : هو محل لا يستفى عن الحال فى قوامه وماهيته ، فغير مسلم . فان الهيولى لها ماهية وحقيقة بذاتها من غير أن تبكون الصورة جزأها المقدم . ولوكانت الصورة جزءاً لها ، كانت الهيولى مركبة لا بسيطة .

(١) هذه العبارة الاُخيرة أشك أن تكون من عبارات الشهرستانى ، الذى كان يحرس دائما حتى فى اعتراضه هلى الخصوم ودحس آرائهم ، على التمسك بالاُدب ، والتعلى بالاُخلاق .

وقد كانت له عبارات مأثورة ، سجلها له يعض مماصريه ، تم عن حسن الأدب ، نها قوله :

( لا توب إنسانا بما لا تعب ) انظر تاريخ حكماء الاسلام ص ١٤٢ .

ولذا أقول : إن هذه العبارة ليست اعتراضا ولا دحضا ، بل هي من السب الذي لا يلبق بمن يناقش خصمه ، مراعيا المبادى الا خلافية والمنطقية معا . وقد تكون - هذه العبارة - من وضع الناسخ أو غيره ، تأثراً منهم بما أوضعه الشهرستاني من تناقش في كلام ابن سينا ، غير مدركين أنهم بذلك يؤذونه ويسيئون الميسه من حيث لا يعلمون .

واعتراض الشهرستانى يدل على أن ابن سينا لم يحدد معانى الا<sup>4</sup>لفاظ التي يستخدمها ، ولم يحصر الأقسام التي قسم الوجود لمايها . فكان عليه لما أن يحدد ألفاظه تحديداً واضحا وصريحاً ، ولما أن يمدل في الا<sup>9</sup>قسام التي ذكرها .

(٢) مكنوبة في الاصل : فسكثر .

بل من حقه أن يقول : أو لا يكمون ثابتا حاله مع مفارقة الآخر ؛

فإن ذكر أحد القسمين ، لا يدل على الآخر .

ثم غيّسر العبارة إلى قوله: أو كان أحسدهما مفيداً لممنى يصير الشيء موصوفا والآخر مستفيداً ، تقسيم صحيح . إلا أنه جعل الثابت والمستفيد محلا ، وغير الثابت [ والمفيد](ا) حالا /٧ أ .

ويلزم عليه أن يجمل الصورة غير الثابت مع أنها مفيدة ، والهيولى ثابتة مع أنها مستفيدة .

والثابت بالمفيد أولى من المستفيد .

على أن المحل قد يكون هيولى ، وهو ما لا يستفنى فى قوامه عن الحال فيه ، وهو العرض . فأحد المحلين ثابت بالحال ، والثانى ثابت بذاته . فسكيف يستويان فى المحلية ؟!

على أنه سمى المحل الذى يستفنى فىقوامه عن الحال ، موضوعا . والذى لا يستفنى . هيولى . والموضوع هو الجسم ، إذ الجسم يستفنى فى قوامه عن الحال .

وكذلك قال فى آخر الفصل : إن الشى. إذا كان فى محل هو موضوع، يسمى عرضا .

فقوله :کل ذات لم تـکن فی موضوع ، فہو جوہر ، کان معناہ :کل ذات لم تـکن فی جسم ، فھو جوہر .

ويعود إلى أن قال : كل ذات لم تـكن في جوهر .

 <sup>(</sup>١) بياض بالاصل، عدا وجود الجرفين الأخيرين الياء والدال ...

أن أله ولى محتاجة إلى الصورة في وجودها لا في ماهيتها (١) ، وقد شاركها كل جوهر قابل للمرض .

وإن من الجواهر مالا يخلو عن بعض الأعراض وجوداً ، كالمكون في مكان ، والمكور ، وعن بعض المكيات ، وعن بعض المكيفيات ، والوضع .

وكما لا تخلو الهيولى عن الصورة وجوداً ، فما الفرق بين القسمين ؟ وهذا شك أوردناه فما التقصى عنه ، ولات حين مناص 1

وأما أنسام الجوعر التي/^ أ ذكرها ابن سينا ، ففير محصورة بالسلب والإيجاب المتقابلين ، حتى يظهر التعاند في المنفصلات ، فلا يشذ عنهاقسم

(۱) الوجود والماهية : من المباحث الهامة في نظرية المعرفة مبعث الوجود والماهية . وقد نشأ خلاف منذ القدم حول السكلي والجزئي ، وأيهما له الوجود التقيقي ، وأيهما وجوده مجازيا \* وقد ذهب بعض العسيين اليونانيين المتقدمين — قبل أوسطو طالبس — ويتاصة الطبيعيون منهم لملي أن الوجود العقيقي هو وجود الجزئري ، في حين قال الإيليون وغيرهم بأن الوجود العقيقي هو وجود السكلي ، وذهب بعض القائلين بهذا القول إلماني أن الوجود السكلي وأن الوجود المكاني وأمد متمثل في الماهيات أو المورد السكلي وأن الوجود السكلي وأن الوجود السكلي وأنهد عن ومتمثل في الماهيات أو المسور — كما قال أفلاطون — والأعداد كما قال النيناغوريون ،

والوجود : هو ذلك التعين الواقعي المحسوس المشار لمليه ، ووجود الشيء غير اهيـــته .

والماهية . هي ما به الشيء هو هو ، وهي من حيث هي هي لا موجــودة ولامعدومة ، ولا كلية ولا جزئية ، ولا خاصــة ولا عامة . وكل ما هو مقول في جواب : ما هو ، يسمى ماهية ، ومن حيث ثبوته في الواقع المــادي يسمى حقيــقة ووجوداً .

ولذا قال الشهرستانى لن الهيولى محتاجة لملى الصورة فى وجودها ، لأنها لا "درك بفير صورة ، إذ سبق القول إن الصحورة شائمة فى الهيولى بأسرها ؛ وهى غير محتاجة إلى الصورة فى ماهيتها ، لأن الماهية تختلف من كائن لملى آخر ، فاهية الإنسان - يحمو عصفاته التي هو بها ما هو - غير ماهية الفرس ، وماهية زيد - وهو لمنسان - غير ماهية عمرو ، ومكذا .

ولا يزداد فيها قسم ، بل من الأفسام ما لم يذكر له قسيها فبق أعرج ، ومنهأ ما ذكر في قسم شرطا لم يذكره في قسمه فمكان أعوج . مثل قوله :

وكل جوهر لافي موضوع ، فإما أن لايكون في محل أصلا ، أو يكون في محل يستنفي في القوام عنه ذلك المحل .

وكان من حق المنفصلة على شرط التعاند أن يقول : وكل جوهر ، فإما أن لا يكون في محمل . وحينئذ لا يكون في محمل . وحينئذ لا يكون التقسيم تقسيما للجوهر ، بل للموجود الاعم منه . فأن العرض يدخل في القسم الثاني .

فان اعتبر القيد والشرط في أحد القسمين ، فيجب أن لا يعتبره في القسم الثانى .

وإن لم يعتبره ، بطل التقسيم ، ولم يظهر التماند فيه .

وكذلك قوله في المرتبة الثانية : وإن لم يكن في محل أصلا ، فإما أن يكون محلا بنفسه لا تركيب فيه [ أو لا ] يكون .

ولعله اقتصر نوع اقتصار ها هنــا ، وكان من / ٢٠ حقه أن يقول : فإما أن يكون محلا بنفسه أو لا يكون .

وما كان محلا بنفسه ، فاما أن يكون فيه التركيب أو لا يكون .

أو : ما كان محلا بنفسه ، فلا يخلو : إما أن يكون بسيطا ، أو مركبا .

ثم المحل البسيط هو الهيولى ، والمركب هو الجسم ـ

وهذا التقسيم إنما يرد على محل لا يستغنى في القوام عن الحال ، لا هلى الحجل المطلق ، فان المحل المطلق محل الجوهر والعرض جميما .

فالهيولى محل بسيط للصورة ، وهي جوهر ، لا محل للمرض .

وألجدم عمل مركب للمرض لا للجوهر .

ومن العجب : أن الجسم إنما يكون محلا بما هو ذو صورة ، إذ المحلمة تشمر بالقبول والاستعداد، وهذا للهيولى لاللصورة .

فاذاً رجع القسمان إلى قسم واحد .

وأما ما قال : إن ما ليس بحال ولا محل ، يجب أن يكون صورة عقلية، هى المقل والنفس، فتحكم بحض. لأن نفس التقسيم لا يقتضى جواز وجودهما، ولم يقم (١) على وجودهما برهانا ، وليس في الجوهرية والحقيقة متاثلين .

وقد أغفل التقسيم الذى أورده أقساما من الجوهر ، وهى الجواهر [الثالثة] من / الأثواع والثالثة من الاجناس ، ولم يستوعب جميع أجناس الجواهر ، بل لم يذكر تقسيما يستوفى جميع الموجودات بأنواعها وأشخاصها وجواهرها وأعراضها ، حتى يتبين بالقسمة العقلية لمكارف وجودها .

و نحن نورد بتوفيق الله سبحانه تقسيما حاصرا لذلك كله ، ليمتاز قوة علم . عن قوة ، ورجل عن رجل ، فنقول :

الوجود الذيله معنى يرتسم فىالعقل ، ويشمل ماهياتالاً شياء(٣)شمولا

بالسوية ، فهو القابل للقسمة العقلية .فإن مالايكون من الأسماء المنواطئة (١)، لا يقبل التقسيم من حيث المعنى . وذلك ينقسم بالقسمة الأولى إلى : ما يكون محلا لحال ، وإلى ما يكون قائماً بنفسه ليس يمحل ولا حال في محل .

والمحل:ما يحله الحال حلول مشوع ، أعنى أن يكون الحال.فيه يحيث (٢) هو بأسره . وذلك ينقسم إلى :

ما يستغنى فى قوامه عن الحال ، ويعنى (٢) به أن ماله باعتبار ذانه توة واستعداد فقط ، وإنما يحصل له الوجود بالحال فيه ، وهو بسيط لامركب، ويسمى الهيولى / ٩ ب .

وإلى ما يستغنى فى قوامه عن الحال فيه ، ويسمى الموضوع ، ويحمل عليه المحلول ، وذلك هو الجسم .

ولما كان الجسم مركباً من هيولى وصورة ،وهو جوهر ،فحرّ آهجوهران. فان الجوهر لايتركب من عرضين ، والجسم لا يتركب من جوهرين عقليين .

<sup>(</sup>١) مَكْتُوبَةً فِي الْأُصَلِ : يَقْيَمٍ .

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل : وجوما .

<sup>(</sup>٣) الوجود عند الشهرستاني هو القابل للقسمة العقلية ، وهو يشمل ماهيات الأشياء على حد سواء م هسندا الوجود لابد أن يكون له معنى يرتسم في العقل ، حتى يقبل القسمة المقلية التي يشير لحليها . وهذه القسمة لا نحرج عن كونها عقلية — أى ليست واقعية عينية — وهذه النظرة إلى الوجود ، تعد نظرة متكام مسلم ، يريد أن يصل لحلى فكرة معينه، هى فكرة تنزيه الله تعالى عن الوجود المادى من جهة ، ولمتبات وجسوده من جهة أخرى من الناحية العقلية دون التدخل في الكيفية .

تت فهو يعتبر « الوجود » من الأسماء المتواطئة التي تقبل التقسيم من حيث المني . وقد سبق أن أشار في بداية الكلام من حصر أقسام الوجود لملى أن ابن سبنا قسمه إلى جوهر وعرض . ثم أشار متكامنا إلى تقسيم آخر ، وهو ماله أول ومالا أول له ، ولملى ماليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز . فهذه كلها أقسام للوجود .

<sup>(</sup>۱) الأسماء المتواطئة : أى الأسماء التي لا تلزم أحسداً من الناس أن يجمل لفظاً من الألفاظ موقوفاً على معيى من المعانى ولا طبيعة الناس تجملهم عليه ، بل قد واطأ تاليهم أولهم على ذلك وسالمه عليه ، يحبث لو توهمنا الأول اتفق له أن استعمل بدل ما استعمله لفظاً آخر موروفاً أو تخترعاً اخترعه اختراعاً ولقنه الثانى ، لكان حسيم استعماله فيه كحكمه في هذا (انظر الشفاء المنطق ٣ سالمبارة لابن سينا س٣).

<sup>(</sup>٢) مُكتوبة في الأصل: غيث.

<sup>(</sup>٣) مكتوبة في الأصل . يغنى .

﴿ فَأَمَا أَلَحَالَ ، فَيَنْقُسَمُ إِلَى ﴿

ما لا يستغنى عنه محله في توامه ، وذلك هو الصورة الجسمية ، مثل التحين ، والاتصال الذي لا ضد له .

و إلى ما يستغنى عنه المحل فى قوامه ، ولا يتبدل المحل باسقيداله ، مثل السكون فى مكان ، والاتصال الذى هو ضد الانفصال ، ويسمى عرضاً .

وأقسام الأعراض غير محصورة بالنفي والإثبات في عدد ، إلا أنها حصرت بالمقولات النسع، وقد حصرت في السكم والسكيف .

والمحل: منه ماهو بسيط ،ومنه ما هو مركب .

والحال: منه ما هو جوهر، ومنه ما هو عرض.

والمحل والحال مماً شخص ممين (١) .

وتسمى الأشخاص الجواهر الأول ، والأنواع الجواهر الشانية ، والأجناس الجواهر الثالثة ، لقربها وبعدها من الحس ، وإن صكست ، فلقربها وبعدها / ١ أ من العقل .

وأما القائم بنفسه، الذي ليس بحال ولا محل، بل هو المستفي هنهما <sup>(۱)</sup>، فلا يخلو: إما أن يـكون له تعلق بهما، أو لا يـكون .

وما له تعلق ، فاما أن يكون له تعلق إفاضة الحال في المحل ، أو ثعلق إفامة المحل بالحال ، أو تعلق بين ١٤ تدبير الحال والمحل مما .

فاله تعلق إفاضة الحال على المحل ، فهو العقل الفعال الواهبالصور (٢٠). فان الصور والاعراض التي تحدث في المواد والمجال من فيضه وسَهِيه .

وماله تعلق إقامة المحل بالحال ، فهو الطبيعة السكلية السارية في جميع الموجودات السفلية الجسمانية المعدة لها في قبول الصور والاعراض .

وماله تعلق تدبير بين الحال والمحل معاحق يتوجه إلى كالاتهامن مبادئها، فلا يخلو: إما أن يمكون مدبراً المحل، أعنى العالم بأسره، وتدبيره تدبير كلى لاجزئ، فتسمى النفس المكلية.

وإما أن يكون مديرًا الأجمام الجزئية (٣) ، أعنى بعضها دون بعض .

وذلك ينقسم إلى:

<sup>(</sup>۱) قوله : « المحل والحال معاً شيخس معين » فيه دلالة واضعة على اعترافه بالسكائن الهني المتشخس ، والموجود الواقعي المادي \* فالوجود الواقعي هو الحال والمحل معاً ، هو الجوهر بأعراضه الحالة فيه • ولا يتحقق وجود جوهر بلا أعراض ولا عرض بلا جوهر . فلا يوجد عل بلا حال ، ولا جال غير موجود في محل • فوجودها معاً شيء لازم لتحقق الميني ، ولذا فهما معاً شخص معين .

والمرجود بالفعل والمتحقق في إلواقع هو ذلك الشخص الديني المادى ، ولا نفرق فيــــه بين حال وعمل ، ولماما تأتى التفرقة بين حال وعمل ، وينقسم الوجود إلى حال وعمل ، في الله في فقط .

<sup>(</sup>٣) مكتوبة في الأصل : عنها .

<sup>(</sup>١) هنا تفديم وتأخير في الـكلمة ، والأصح : تعلق تدبيرُبين . . .

<sup>(</sup>٧) العقل الفعال : يقول أرسطو : كما أن في جميع الطبائع شيئين : أحدهما هيولى كل جنس ، وهذه الهيولي هي جميع الأشياء في حد القوة ، والآخر علة فاعلة... فالعقل الموسوف بجهة كذا وكذا يمكنه أن يكون الجميع ، والعقل الفعال ه.. مفارق لجوهر الهيولى ، وهو غير معروف ولا مفارق لشيء . والفاعل أبدأ أشرف من المفهول. (انظر في النفس س٤٤ ، ١٥٠) .

ويتول ابن سينا : إن الدىء لا يخرج من ذائه لمى الفعل ألا بشيء يقيده الفعل وهو سور المقولات ، قيده الفعل وهو المعقولات ، فيت النفس ويطبع فيها من جوهره صور المعتولات ، لأنه سلام علم الله سلام عنده صور المعتولات ، وما المعيم بدأاته عقل . وهو ليس بالقوة ، ولم عا يخرج المقول التي بالقوة الحملا الفعل ، ويسمى بالقياس إلى المقول التي بالقوة عقلا لممالا ، كا يسمى المقل الميولاني بالقياس إليه عقد الامتفاد ، والمقل الكائن بينهما يسمى عقلا مستفاداً . ( انظر أحوال النقس س ١٩٣ ، وانظر أيضاً النجاة س ١٩٣ ، ١٩٣ ) . هويرى ابن سينا أن المقل الفعال منفصل عن الإنسان ومفارق له .

<sup>(</sup>٣) مَكْتُوبِة في الْأَصْلُ : الْجَرْفَةُ مِنْ ﴿ وَمُوالِمُ الْجُرُفَةُ مِنْ الْجُرْفَةُ مِنْ الْجُر

قالمقول محتاجة إليه الممقل كليات أو جزئيات، والنفوس مفتقرة إليه لندبر سماويات أو أرضيات، والطبائع /١١ أ مسخرات له بسائط ومركبات.

د ألا له الحلقُ والأمرُ ، تباركَ الله ربُّ العالمين ، (') .

« هو الحيّ لا إله إلا هو ، فادْ عوه مخلِّمتين له الدين ، <sup>(۲)</sup> .

الحمد الله رب العالمين . اللهم أنفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا ، بحق المصطفين من عبادك ، علمهم السلام . فدرأت الآجرام السهاوية ، التي لا تقبل السكون والفساد، فتسمى التفوض الملكية ، وهي متعددة تعدد الآفلاك والآنجم التي قامت عليها الارصاد أو فاتت أرصاد العباد/ ١٠ ب.

وإلى مدبرات الأجسام الأرضية ، التي تقبل الثانية التي تحت الكون والفساد، وذلك هي النفــــوس النباتية والحيوانية ، وهي فاسدة بفساد المراج، وتدبيرها تسخير طبيعي .

والنفوس الإنسانية ، التي لانفسد بفسادا لمزاج ، وتدبيرها تخيير عقلي .

وأما مالا تعلق له بالحال والمحل، أعنى المفارقات لمواد الأجسام، فلا تقتضى الحكمة أن تـكون عاطلة، بل لهـا تعلق تصور الخير المطلق فى النفوس التي هي المديرات أمراً.

فيجب أن يكون لكل نفس عقل ،كما لكل فلك نفس ، ويكون لها تمقلات فعلية لا إنفعالية .

ويجب أرب يسكون للنفس الكلية عقل كلى ، ويكون له تعقل كلى ، يفيض (١) الخير المطلق على السكل بواسطة النفس، وينتهى إليه الوجود، كما ابتدأ منه الوجود.

سلسلة مترتبة متصلة بأمر البارى تعالى وتقدس عن أن يـكون [ جل ] جلاله نحت (٢) النرتيب في الموجودات أوالتضاد في الكائنات (٢). فهومنتهي مطلب الحاجات، ومن عنده نيل الطلبات ؛

ت فهو الأولى والآخر ، وكل الموجودات نسله وخلفه ، لـكمنه يتقدس عن أن يدخل تحت الترتبب فى الموجودات فيكون هو الموجود الأول ، وكل الموجودات مفتفرة لمليه تعالى .

لكن كان تقسيمه الوجود بهذه القسمة العقلية مؤدياً لملى هذه التتبجة ، ولا يعدو أن يحكون – كما سبق وأشرنا – تقسيا لمسايرة الذين سبقوه إلى التقسيم ، ولكي يضم – كما وضورا – نسقاً عقل الهوجود .

لذا قال في نهاية كلامه إن الله تعالى وتقدس منتهى مطلب الحاجات ، والعقول محتاجة إليه ، والنفوس منتقرة إليه ، كذلك الطبائع ، وكل ما سواء مفتقر إليه تعالى .

<sup>(</sup>١) س الأعراف : آية ٤ ه .

<sup>(</sup>٢) س ِغافر ; آية ٣٥ .

<sup>(</sup>١) مَكْتُوبَة فِي الْأُصَلِ : اللَّهِيشِ .

 <sup>(</sup>٣) مكتوبة في الأصل : محب .

<sup>(</sup>٣) يبدو أن الشهرستانى قد أورد تقسيمه — الذى قال إنه حاصر — الوجود مضاهياً به ابن سينا . ولما وجسد نفسه قد انتهى للى وضع سلسلة مترتبة فى الوجود تبدأ من الله سبحانه وتعالى وتنتهى إليه ، عاد ليقول مؤكدا أن الله يتعالى ويتقدس عن أن يكون حلقة فى سلسلة أياً كانت ، وأياً كان ترتيبه فهها.

وقال: ولا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته ، لأن وجود نوعه /١١ب له بمينه ١٠٠ .

فلا يجوز أن يشترك واجب الوجود فى وجوب الوجود، حتى يسكون وجوب الوجودعاما لهما جنساً، أو لازما عموما بالسوية، بل تعينه، لانه واجب الوجود فقط لا لامر غير ذاته المتمين ،

ثم أن كل ممكن باعتبار ذاته ، ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد . فاذا ترجح الوجود على العدم ، احتاج إلى مرجح لا محالة .

والمرجح لجميع الممكنات يجب أن يـكون غير ممكن باعتبار ذاته ، بل واجبا بذاته ، خارجا عن سلسلة الممكنات .

الاعتراض بعد [ بيان] المناقضات في كلامه، ثم نشتغل بالنقض والإبطال <sup>(۱)</sup>.

قوله: واجب الوجود قد يـكون بذاته وقد يـكون بفيره ،قول بعموم وجوب الوجود للقسمين .

وقوله: ولا يجوز أن يشترك واجبا الوجود فى وجوب الوجود حتى يحكون وجوب الوجود عاما لهما جنسا أو لازما، قضيتان متناقضتان . فان المعنى إذا لم يعم، لم ينقسم، وإذا قسم، فقد عم.

ولهذا صح اعتذاره أن أحد الواجبين لذاته والثانى لغيره . وهذا فصل ذاتى أو لازم ، فاولا /١٢ أ عموم ذاتى أو لازم ، لماصح الاعتدار . ;

## المسألة الثانية

في

## وجود واجب الوجود

قال [1]بن سينا . لانشك أن [هاهنا ] وجوداً ، وأنه ينقسم إلى واجب بذاته (١) ، وواجب بغيره (٢) ، عمكن باعتبار ذاته .

ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معاً (٣) . فلا يجوز أن يكون لذات واجب الوجود بذاته مبادى، تجمع (١) ، فيتقوم (٥) منها واجب الوجود ، لا أجزاء حد ولا أجزاء كمية . ولا يكون أجزاء القول الشارح لمني اسمه ، يدل كل واحد منهيا على شيء هو في الوجود غير الآخر بذاته .

وقال : واجب الوجود بذاته، هو واجب الوجود من جميع جهاته . فكل واجب الوجود بذاته،فانه خير محض ، وكمال محض ، وحق محض (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر كثاب النجاة مر ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) يبين الشهرستانى هنا منهجه فى الرد على ابن سينا ، فيشير لملى أنه سيبدأ أولا
 يبيال التناقش فى كملام الشيخ الرئيس ، ثم يدحضه ويبطل براهينه التى استدل بها على صعة قوله . فهذان طريقان من طرق الرد .

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل : لذاته .

<sup>(</sup>٢) مكتوبه في الأصل : لفيره ه

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة من كلام ابن سينا منقولة عن ه النجاه ٢ س ٢٧٠ . ومن الجدير بالذكر أن الشهرستاني كان يختصر بعض كلام ابن سينا ، فيلخص وأى الشيخ بعبدارات الشيخ ذاتها . فيمد أن ذكر العبارة السابقة من س ٢٢٥ ، جاء مباشرة بنص من س ٢٢٧ ،

<sup>(</sup>٤) مكتوبة في البجاة ص٧٣٧ : تجتمع -

 <sup>(</sup>٥) مكتوبة ف النجاة س٢٢٧ : فيقوم .

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب النجاة س ٢٢٩ .

فكيف جعل الوجود شاملا لقسمى الوجوب والإمكان ، ثم جعل الوجوب غاصا به ؟ !

فكيف يجمل وجوب الوجود شاملا لقسمى الوجـــوب بذاته والوجوب/١٢ بغيره ١٤

ثم جعل الوجوب بذاته خاصا به ؟ ١

[ أ] لبس ذلك قولا صريحا بأجزاء عموم وخصوص ، كاللونيـة والبياضية ١٤ اللهم إلا أن يعرض عن هذه التقسيات والبيانات كلما إعراصا كليا، فيقول : هو حقيقة ما ، عديم للاسم .

وقد ذكر هذا(۱) في مواضع أخر من «الشفاء» (۲) وغيره (۳) ، إذقد بينه بمثل هذه الإلزامات .

إلا أنه ناقض ذلك بأن قال : شرح اسمه ، أنه يجب وجوده بذاته .

فبالله ، من عدم(٤) اسم ، له شرح اسم ؟ ١

فهلا قال : إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكو ا ا

التفاقض الثالث: قوله : واجب الوجود بذاته، واجب الوجود من جميع جهانه . وأخذ يبرهن عليه ، فإذا لم تكن له جهات، لاجهات مكانية حيثية ،

(م ٦ - مصارعة الفلاسقة)

التناقض الثانى: قوله لا يجوز أن يكون أجزا القول الشارح لمعنى أسمه ، يدل كل واحد منهما على شي. [هوق الوجود] دون الآخر بذاته في الوجود.

ومطلق قوله : واجب الوجود بذاته ، مشتمل على ثلاثة ألفاظ:واجب ووجود ، [و]بذاته . ويدلكل لفظ على معنى غير ما يدلعليه اللفظالتاني.

وعن هذا صحت القسمة ، بأن يقال :

الوجود ينقسم إلى واجب، وإلى محكن.

ثم ، الواجب ينقسم إلى ما يكون واجبا بذاته ، وإلى واجب بغيره (١) . ولا محالة يفيدكل قسم غير ما يفيده القسم الثانى . ويدل على شيء هو فى الوجود غير ما يدل عليه الثانى .

وذلك تناقض ظاهر<sup>(٢)</sup> .

ومن المجب أنه يقول: ليس لو اجب الوجود أجزاء كمية كالجسم المركب من هيولى وصورة . ولا أجزاء حدكالمركب من جنس وفصل . ولاأجزاء عموم وخصوص كاللونية والبياضية (٢٠) .

<sup>(</sup>١) يعنى الكلام فى واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب الثفاء لابن سينا ج٢ الإلهبات ص٣٤٣ ، ٣٤٣ , بتحقيق د. يوسف موسى وآخرون ط سنة ٢٩١٥ م .

 <sup>(</sup>٣) انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا . القسم الثالث ص ٤٤٧ وما بعدها .
 بتحقيق د . سليان دنيا .

<sup>(</sup>٤) مكتوبة في الأصل : عديم .

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل : لفيره .

<sup>(</sup>٢) قد يبدو أن هناك تناقضا ظاهراً واللفظ ،حيث قسم ابن سينا الواجب إلى واجب بذاته و واجب بفيره ، وهو في كانا الحالتين واجب سواء كان بذاته أم بفيره ، لكن المنى المقصود بالواجب بذاته يختلف عن الواجب بفيره ، فني حين أن الأول مستقل في وجدوده ، غير مفتقر إلى موجدا آخر يوجده ، تجد التانى لا يجب ولا يتحقق له الوجود لملا بالواجب بذاته ،فهو محكن الوجود ، مفتقر الى غيره في وجوده ، فاذا وجد ، كان وجوده بفيره ، وصارواجب الوجود - أى متحقق الوجود - بغيره لا بذاته ،

وَهَذَا يَذَكُرُنَى بِالذِينَ يَقُولُونَ لِنَ الْكَذَبِ مَنْهِ مَا هُو أَبِيضَ نَافَمُ ، ومَنْهُ مَا هُو ضَارَ عَلَى الرغم مَنْ أَنْنَا فَوَكَانَا الْمَالَتِينَ نَسْمِيهِ كَذَيَا ﴿ وَلَكُنَ الْمُعْنَى أَنَّ الْكَذَبِ لَمُذَا أَدِيدَ يَهُ خَيراً ، فَهُو نَافَمْ . وَإِنْ أُويِدِ بِهُ شَراً ، فَهُو ضَارَ ، فَالْمَنَى مَفْهُومُ وَمَقْبُولُ ، واللّفظ مَتَناقَضَ ومرفوض ، كذلك الواجب بذاته والواجب بقيره .

 <sup>(</sup>٣) مكتوبة ف الأصل : الليونية .

نه مشكل، نه مقدر، نه مطول، نه مدور، نه مرتفع، نه مكلف، نهمؤ لف. ويقول الهمج من الناس<sup>(۱)</sup>: سبحان الله، سبحان الله.

الأولى من الخوارج . وعنهم يقول الشهرستانى ف « الملل والنعل » ج ۱ / ۱۱۰ : هم الدين خرجوا على أهبر المؤمنن على رضى الله عنه حين جرى أمم المحكمين . واجتمعوا بحرورا الحرية من قرى السكوفة ] ورأسهم عبد الله بن السكواء ، وعتاب بن الأعور ، وعروة بن جرير وغيرهم . و كانوا يومئذ في الني عمر ألف رجل . . . وكان خروجهم لأمرين : بدعتهم في الإمامة ، وتجويزهم أن تسكون في غير قريش ، وبدعتهم في تحكيم الرجال ، وكذبهم على على رضى الله عنه من وجهن :

الأولى : حمله على التحكيم . والثانى : قولهم إن التحكيم فى الرجال جائز ، فان القوم هم الحاكون فى هذه المسألة . ( انظر المال والنجل ١٩٥١ها . ١٣٨٨ه بتحقيق محمد سسيد كيلانى ، وانظر أيضاً الفرق بين الفرق للبغدادى ص٤٧ وما بعدها ، وغيرها ) .

أما أن الفسهرستانى قد جعل المحكمة أو الحاكمة من الحشوية ، فلان الحشوية كانوا يزيدون فى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، ويحشونها بما ليس فيها من الأقوال . كذلك كانت تفعل المحكمة .

== (٦) الدامية من القاصة : بالبحث ف كتب الفرق والملل والنحل ، وعلى وأسهم كتاب الشرقة ( ترجة لهذه الفرقة .

وقد يكون اسم الدامية واسم الناصة قد صعفا من الناسخ ، ولعلهما البراهمية والقاضية والبراهمة من الهند ' أتباع رجل يقال له براهم ، مهد لفرقته فمى النبوات أصلا . ( انظر الملل والنمثل ٢/ - ٣٥ – ٢٠٢٧ . كيلاني ) .

وقد تسكون هذه الفرقة قد ظهرت بعد تأليف الشهرستائى للمان والنحل ، الذى أرخ فيه للغرق . وقد تسكون فرقة فارسسية ، لأن الشهرستائى أتى بكلامهم فى صيقته الفارسية فقال -- عن السانهم :

ئه جسم، نه جوهر ... النح .

وحرف نه ، لفظ نارسی ، بمهٰی : « لیس » و « لا » . وعلیه یکون معی قولهم : نه جسم ، نه جوهر ، نه مطول ، نه مشکل ، أی : لیس مجسم ولا جوهر ولیس له طول ولا شکل وهکذا .

(۱) الهميج: هم الحمقى ، وقد يعنى بهم عامة الناس . ويقصد الشهرستاني هنــا أن الجبم ينزه الله تعالى عن الشهريك ، وينفى عنه النقائص ، حتى أن العامة من الناس والحمقى الدين لا يستعليمون إثباتاً لله تعالى عن طريق العقل ، ولا إقامة الأدلة على التوحيد والنهزيه ، فيتزهونه عز وجل عن طريق التسبيح ، فيقولون : سبحان الله ، سبحان الله .

ولا جهات اعتبارية عقلية . فكيف أتعب نفسه فى العرهان على أنه واجب الوجود من جميع الجهات ، وهوكن أخذ يعرهن على أنه واجب الوجود من جميع الاجزاء والحدود [ بعد ](١) أن [ برهن على ] أنه لاجزء [ له ] ولا حد ا

وأعجب من هذا ، قوله : وكل واجب الوجود ، فهو خير محض .

ولا يدرى ما معنى هذا الكل ، /٣/ أ أى كل واحدمن واجب الوجود ، فهو خير محض ؟ ا

فهو إذا نوع أو جلس، أو يعنى أن كل ذاته خير محض، حتى توهم أنه كل ذو أجزاء .

فيا ذلك النوحيد الصرف حتى في اللفظ!

وما هذا(٢) التكثير الظاهر حتى في المعنى ا

التنافض الرابع (٢): قوله: ولا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذائه. فكيف استجاز أن يقال نوع واجب الوجود فى ذاته ، كما يقال فى النقطة (١) إن نوعها فى شخصها ١٤

أما عرف أن أنى كثير من النقائص عن الحق جل جلاله ، نقص له ، كما تقوله الحاكث<sup>ون م</sup>ن الحشوية و الدامية من القاصة(٦): نه جسم ، نهجوهر،

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل : س أن أنه -

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل: هو .

٣١) مكتوبة في الأصل: والرابع .

<sup>(</sup>٤) مكتوبة في الأصل بطريقة الحساب : [٠] .

<sup>(</sup>ه) لله توجد فرقة من الفـــرق ، حتى الذين كتب عنهم الشهرستانى فى ملله و خله مهذا الإسم ، ولكن بالرجوع إلى كتاب « مصارع المصارع » للطوسى ، وجدت أنه كتب اسمه ذه الفارقة فى اللوجة ٩٠ « الحاكمة» ، وقد تــكون هى ذاتها فرقة المحــكة =

وغنص أحد القسمين بممنى يصلح أن يكون فصلا أو فى حكم الفصل . فيتركب ذات واجب الوجود من جنس وفصل ، أو ما فى حكمهما مر . اللوازم . وذلك ينافى الوحدة ، وينافى الاستغناء المطلق ،

فان المركب من معشيين ، أو من اعتبارين : عموم وخصوص ، فغير محتاج إلى مقوماته أولا حتى تتحقق حقيقته ، وإلى مركب ثانيا حتى توجد ماهمته .

قال ابن سينا: إنى لا أجمل الوجود [عاما شاملاً](١) ١٠ أ للقسمين شمو لا بالسوية ، فانه مر للاسماء المشككة(٢) دون المتواطئة ، وهو فى واجب الوجود أولى وأول ، وفى ممكن الوجود لا أولى ولا أول .

وماكان من المشككة ، لم يصلح أن يكون جنسا ، بل الاسماء المتواطئة التي تشمل الماهيات شمو لا<sup>CD</sup> بالسوية ، تصلح أن تكون جنسا .

فلم يلزم ما ألزمته ، ولم ينتقض ما أبرمته .

قلت : صادرت على المطلوب الأول من وجمين :

أحدهما : أن انقسام الوجود (١٠) إلى الواجب بذاته والممكن بذاته ،

فأخذ ابن سينة (١) يطول الفصول فى كتبه بنفى أمثال هذه الصفات عن واجب الوجود بذاته قبل إئباته ·

ثم أخذ فى إثباته بأن : الممكنات تستند إلى واجب الوجود لذاته [ فكأنه أخذ](٢) [ بـ ] نوعيته فى الذهن ، وقرر ما يلزم نوعيته من هذه/١٣ب السات .

ثم أخذ بعينيته ، حتى أثبته بدليل الإمكان في المكنات واستنادها إلى واحد هو واجب الوجود بذاته .

وما هو إلا خبط عشواء ، ورمى في عماية عمياء . و نني نقائص ، هي إثبات نقائص .

وأما إبطال ما استدل به وأطلقه ، فنقول : قولك : لانشك أن [هنا] وجوداً وأنه إما واجب لذاته وإما ممكن بذاته ؛

فقد جملت (٣) لو اجب الوجود قسما ، وهو الممكن بذاته . ويازم على ذلك أن يكون شاملا للقسمين شمولا بالقسمة (١) من حيث الوجودية ، فيصلح أن يكون جنساً أو لازما في حكم الجنس (٥) .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٢) مكتوبة فى الأصل: المشكلة ، والأصح: المشكلة . والإسم المشكك له معنى يختلف عن معنى الهتواطى. و فان الشيء المنقسم بقدمين لا يجب أن يكون شبولهما بالسوية ، وذك أنا إذا قاتا لن البياض بنقسم لملى بياض الناج وللى ببيان العاج وللى يباض الناج والماج فى البياضية . ( انظر مصارع المصارع . خ . العام سى ل ٣٠٠ ، وانظر أيضاً الشفاء لابن سينا . قسم المنطق . العبارة ص ٢٠ ، ١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مُكتوبة في الأصل: شمولا لا .

<sup>(</sup>٤) مَكْتُوبَةً فِي الْأُصَلِ } الوجود ينقسم . ﴿

والتسهيح فضدلة عظيمة عند الله عز وجل . قال تعالى « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له ويسجدون » الأعراف: ٢٠٦. وقال عز من قائل: « سبحان الله عما يصفون » الصافات: ١٠٥٩ لملى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها التسبيح عني الشريه والملو عن الصاحبة والولد والفعريك .

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل : بني شيئا -

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٣) مكتوبة في الأصل: جعل

<sup>(</sup>٤) مكتوبة مكذا ، والعلما : بالسوية .

<sup>(</sup>ه) يعيب الشهرستانى على ان سينا أنه لم يوضع فكرة التذيه ولا التوحيب ولا الاستغناء المطلق توضيعاً إلماماً ، حيث جعل الوجود يشمل الواجب والممكن ، مما أدى إلى أن يكون الممكن قسيم الواجب في الوجود ، وقد سبق أن علمتنا على ذلك من قبل .

وليس في منطق الحكماء ذلك ، ولا يغنيه مرجوع ، ولا الإلزام عنه مرفوع(1) .

(١) وجدت بعد هذه العبارة من كلام الشهرستانى ، أقوالا أخرى نقلها الطوسى على لسان الشهرستانى مع رده عليها فى كتاب « مصارع المصارع » ، وهي متصلة بنفس النقطة التى يبعثها تاج الملة والدين .

وكما ذكرت في المفدمة ، أن المنسخة التي اعتمد عليها العلوسي في رده على الشهرستاني، قد تسكون المسيخة أخرى غير التي بين أبدينا ، وجدها في زمنه ثم فقدت بعسد ذلك . وسأذكر هنا قول الشهرستاني ، نقلا عن نصير الدين العلوسي – وأيضاً رد الطوسي عليه لما فيه من فائدة وتوضيح .

والسهدة في الأمانة في النقل على الطوسى ، فلست في هذا المقام الا ناقلة وناسيخة ١١ كره الطوسى .

جاء في اللوحة ٦٤ من كـتاب « مصارع المصارع » ما يأتي :

( قال : وأيضاً إن حــد إنسان شيئًا من التي تقال على أتحاء كــثيرة القول الذي ينطبق على جميعها ، ولم يقل له متفق في الاسم ، ولم يقل لمن الإسم ينطبق على جميعها ، لأن القول أيضاً لا ينطبق .

أقول: فهذا بيان معانى الألفاظ المسكسكة صريحاً . ووجدت في قفسير الاسكندر الأفروديسي أول قاطيفورياس من الثعليم الأول نقل يحيى بن عمدى ما هذه عبدارته: وآخرون يقولون إن المقولة واحدة هي الموجدود ، وذلك أن همذا يحمل علي السكلي . ويقومون كالامهم بهذا النحو : الموجود يحمل علي الجواهر والأعراض اللذين هما مختلفان بالنوع ، وأيضاً الموجود يحمل عليهما بما همو ، والذي يحمل علي كثيرين مختلفين بالنوع يما هم وجلس ، فالموجود جنس .

ويتول ان هسذا وحده لا يكفى أن يكون جنساً ، لكن يجب أن يحمل الجنس بالتواطؤ . والموجود لا يحمل على الجوهر والعرض الا بالاتفاق . يريد باتفاق الإسم والحد، فأن الذي هو موجود ، هو أمر مقوم لذاته ومتقوم بآخر ال ٦٥ والجوهر لا يقبل هذا الحد كله لكن نصفه ، لأن الجوهر هو مقوم لذاته وعلى هـذا المثال بعيته ؟ يُولا العرض أيضاً يقبل هذا الحد كله الحدى نصفه . ذلك لأن العرض متقوم بآخر .

ووجدت في تفسير من الايساغوجي من كلام فرفوريوس هكذا : ان كان الوجود جنساً للجوهر والسكم والسكيف ولما ترها ، فيجب أن يكون له عندها شروط الجنس عنسد أفواعه مي أن تتساوى أنواعه فيه ، أغني أن لا يوجد أحد أنواعه من أحد أنواعه من الآخر ، لكن مع وجود النوع الآخر فيه ، ولا أقسدم من الآخر ، ولا أحق من الآخر ،

ثم قال : وذلك أنا نجد الجوهر في الوجود أكثر وأقدم وأحق ؛ •

هو بميثه انقسام الوجود إلى ما هو أولى به وأول له ، وإلى مالًا هوأولى به ولا أول له . والوجود شامل لهما شمولا بالسوية من حيث الوجودية .

والوجود أمر ذاتى للقسمين الاخصين (١) به ، وإن [كان] عرضيا بالنسبة إلى الجوهر والعرض وسائر المـاهيات .

وقد عرفت (۱) من تمريف الذاتى أنك إذا أحضرته فى الذهن، وأحضرت ما هو ذاتى له ، لم يمكنك تصور ما هو ذاتى له إلا بذلك الحاضر فى الذهن، وكان وجوده فى الذهن بوجوده ، لا عند وجوده ، وارتفاعه / ١٤٠ عن الذهن ، بارتفاعه .

والحالة فى الواجب والوجود كذلك، فانك لا يمكنك تصور واجب الوجود إلا بسبق تصور الوجود. وإذا رفعت الوجود، ارتفع الوجوب بارتفاعه.

والرجل لما تفطن لمثل هذا الإلزام، وضع لنفسه فسا وراء المتواطئة سماه المشككة (٢) .

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل: الأحفين.

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل : عرفته .

<sup>(</sup>٣) التمايق الذي يمكن أن يقال في هسذا الموضع ، هو رد نصير الهين الطوسي في همصارع المصارع » لم ٦٠ ، ٦٠ ، حيث قال ؛ (هسذا السكلام يدل على عدم وقوف هذا الفائل بنا في منطق الحكماء ، وألا لو وقف على كلام المام الأول عند استمال الألفاظ المشككة بدل المتواطئة في البراهين وجه المجادل والمفالطة ، لم يقل ذلك ، . . وجدت في التمايم الأول في كتاب طوبيقا في المقالة الثانية ، ما هذه عبارته : ولما كان بعض المتفقة أمهائها قد تخفى حتى لايشعر به ، وجب علينا لمفا سألت أن نستعمل المتواطئة ، وذلك لأن حد أحدهما لا يطابق الآخر ، فيظن لغلك أنه لم يحد على ما يجب ، أو كان ينفي أن يكون الحد يطابق كل متفق الإسم ، فاذا أنت أجبت ، فينغي أن يقسم ، ولأن قوماً يقواون إن التواطؤ متفق في الإسم متواطئ اذا كان يطابق كلها ، فينبغي أن تعسر في في الإسم متواطئ اذا كان منهما هو متفق الإسم و متواطئه ) ،

والوجه الثانى : نقول : هب أن الوجود من المشككة وهم قسم آخر، أليس أن الوجود يعمهما عموماً ما ، والوجوب يخصه خصوصاً ما ؟ 1

وما به عمّ غیر ما به خص ، ففیه ترکب وجهین بلفظین ، یدل کل واحد منهما علی غیر ما یدل علیه الثانی .

وذلك ينافى الوحدة المحضة .

فإن قال : معنى الوجوب أمر سلبي لا إيجابي ، أو اعتبارى\لاوجودى، فلا يلزم المسكائر في ذاته .

قلت : كلامنا أولا فى الوجود ثم فى الوجوب ، فما تقول فى الوجود ومفهومه فى الذهن ؟

تال المصارع: وهب أنه قسم موجود ، فليس يختس ذلك بالوجود ، بل يجرى
مثله في الوحدة والعلية والحق وجميع العمومات من الأجناس والأنواع ، فيقال : الوحدة
تطلق على كل واحد ، وهي بالأول أولى ؟

والملية والحق والمبدأ يطلق عثى غير الواجب ، وهي به أولى ؛

واسم الجوهر يطلق على ما اذا وجدكان وجوده /ل٦٨٧ف موضوع ، وهو بالجواهر العقلية أولى .

> وعى هذا فيبقى قسم المتواطئة ، فلا يشمل لفظة ما معنى ما بالسوية . أقول : أما العلة والوحدة والحق والمبدأ ، فدلالة التشكيك فيه ظاهر ؟

وأما الجوهر فليس أوتى بالجواهر المقلية ، لأنها فى كونها موجودة لا فى موضوع يساوى غيرها من الجواهر ، ثم ان كانت النقلية أقسدم وأشرف ، فذلك التفاوت ليس فى الجواهر بل فى شيء آخر .

نم اذا قبل ؛ الحيوان اما فرس واما ثور واما غيرهما ، لم يكن أحدهما بالحيوانية أولى من الآخر .

وقبل : الإنسان يشمل زيداً وعمروا ، لم يكن أحدهما بالإنسانية أولى من الآخر . فهذه متواطئة ، ولم ينتف هــذا القسم زهماً له ، وظاهر من جميع كلامه ههنا أنه لم يفهم منى التفكيك أصلا ، بل ولا منى التواطؤ ) . أم قال : قان قال قائل : فحريف يحمل هايها باسم مشترك ، وما يحمل على الأشياء باسم مشترك إنما تشيرك الأشياء بالإسم فقط ، ونحن نجد الجوهر والكيف وسائرها ، إانما سمى موجوده ، بل كل واحد منهما يمنى الوجود ، وإن كانت على جهات مختلفة .

ثم قال : والمه في الذي تشترك فيه هــذه إلأشياء على هــنـده الجهة هي متوسطة بين المه في الذي يكون منه الأشيـاء متواطئة أسهائها وبين الإسم المشترك الذي يكون فيه الأسهاء متفقة أسهائها .

ولعمرى انه مستحق للعنيين جميعاً لأنه متوسط بأحد من الطرفين فقط ، فعلى هــــذه الجهة تشترك الأجناس العشرة فى الوجود .

ثم قال : ال 7 17 قال من المسأخرين أبو نصر الفارابي في كتابه في المقولات بهده المبدارة ، فلأجناس المشرة لها أساء متباينة ، وهي أسهاءها التي يختص واحد واحد منها واحداً واحداً من المشرة ، مثل الجوهر والكمية والكيفية وغيرها . ومنها أسهاء مترادفة يمم كل واحد منهاجميط ، وهي الموجود والأمم والشيء والواحد ، فان لكل واحد منها مني يشمل جميع هدنه الأشياء . وكل واحد من هدنه الأسهاء يقال عليها جميعاً باشتراك ، وهو من أصحاف الإسم المشترك فيا يقال ترتيب متناسب ، فان الموجود يقال على الجوهر أولا ، ثم على كل واحد من سائر المتولات .

وقال فى كتاب البرهان : والذى يستعمل أجناساً ونصولا فى الحدود صنفان : أحدهما يُمْرَلة ما يقال فى الحيوان أنه جلس وفى الناطق أنه نصل ، والثانى ما تدل عليه المشككات النامة الشكيك مثل الوجود والواحد والكمال والقوة وما أشبه ذلك والصنف الأول هو أحرى ما يكون جنساً وهو الجنس على الإطلاق .

وقال أيضاً : وأما الحدود التي تؤلف من سائر تلك الأجزاء ، فان الموضوع فى الحد مكان الجنس على الإطلاق اما أن لا يكون جنساً أصلا بل يكون اسما مشككا أو جنس بنحو آخر/لـ77 .

وقال في كتاب المغالطات : الألفاظ المغلطة منها الإسم المشترك ومنها الإسم المشكك ، وقد سَلَف قولنا في الفرق بينهما .

أقول : فهذا كله يدل على أن المشكك من الأساء لم يخترعه ابن سينا ، ولم يضع لنفسه قسها وراء المتواطئة ، اسها مشككا . وقد أغناه من القسول بأن الواجب مركب من جنس وفصل وما يجرى مجراها ، فلولا نخافة التعلويل لأوردت أكثر مما أوردت على الحسكاء المتقدمين على ابن سينا في هدذا الكتاب ، ولسكن فيا أوردته كفاية ، ولنعد الى ما كنافيه .

أهو قضية عامــــة ومعنى يشمل الواجب والممكن شمولاً ما ، أمر ١٠أ لا؟

فإن شمل ، فلا بد من خصوص معنى آخر يمثاز [ به ] الواجب عن عن الممكن . فلا يمكنك أن تقول إن المعنى الذى شمل ، أمر سلبى ، إذ الوجودكيف لا يكون وجودياً، والوجوب تأكيد الوجود. أى الوجود له بذاته ، ويلزمه أنه غير مستفاد عن غيره .

فكيف اعتبر اللازم وترك ما هو ذاتى له ١

ولو كان الوجوب أمراً سـلبياً (١) ، لـكان الذي يقابله ــ وهو الإمكان ــ أمراً وجودياً (٢) .

ونحن نملم أنك تمـلم أن الوجود والإثبات أولى بالواجب ، والمدم والسلب أولى بالممكن .

كيف وقد قدرت أن الوجود أولى وأول بالواجب ، ولا أولى ولا أولى المرابع المسكن ؟ !

فكيف نسبت المشككة (٢) التي ابتدعتها ١١

وهب أن معناه أمر سلبي ، فليس سسلباً مطلقاً ، بل سلب شيء من شأنه أن يتحقق ، وهو يصلح للتمييز ، وبه يحصل الشكائر .

ودع ما قيل إن السلوب والإضافات لا توجب تكثيرًا في الذات ، فإنهم أخذوا القضية مسلمة ، وليس الامر كذلك على ما سيأتي تفصيله .

وأما قوله : إن النمييز بين الوجـود والوجـوب / ١٠٠ بالممـوم والحصوص ، أمر اعتبـارى في الذهن لا في الوجود ، فتسـلم ظاهر الإلزام ؛

فإن النمايز بين معنى الجنسية ومعنى الفصلية ، لا يكون إلا فى الذهن . فليس فى الوجود حيوان هو جنس ، وناطق هو فصل ، بل هما اعتباران فى الذهن لا فى الخارج .

وكيف يحصل أمر كلى فى الوجود ، ولاكلى إلا فى الذهن (1) ؟ ! وأنت تعرف أن اللونية والبياضية اعتباران عقليان فى الذهن لافى الحارج

وقد شغلت فكرة الكلى والجزئى أذهان الفكرين والفلاسفة منذ القدم ، وكانت موضم بحث من أفلاطون و أرسطو — وهما من أقطاب الفلسفة الموتانية — كما كانت موضم بحث من فلاسفة المسلمين ومتسكلميهم ، وموضع بحث من المحدثين والماصرين كنذك .

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل : سلبا م

<sup>(</sup>٧) لا يلزم من قول الشهرستاني أن الوجوب اذا كان أمراً سلبياً ، أن يكون الإمكان أمراً وجوديا . فعلي الرغم من كونهما متقابلين ، الا أن هما لا يستلزم اذا كان الوجوب سلبياً ، أن يكون الإمكان — الذى في مقابلته سس وجوديا . فاقعا اذا قسمنا معيى بقسمين ، ثم قسمناه الى قسمين آخرين ، فان كان أحمد القسمين الأولين مقولا على أحمد القسمين الآخرين ، فلا يلزم من ذلك كون القسم الثاني من التقسيم الأول على القسم الثاني من التقسيم الأول على القسم الثاني من التقسيم الأول على القسم الثاني من التقسم الآخر . أي أننا اذا قلنا هناك وجود وعمدم وسلب وايباب ، لم يلزم من قولنا ان المدم إيجاب ، أن يكون الوجود سابا .

 <sup>(</sup>٣) مَكْتُوبة ف الأصل : الشكلة .

<sup>(</sup>۱) يرى التهرستان أن الوجود الكلى لا يتم الا في الذهن ، أما الواقع فهو الوجود الجزق ، ولا يمكن أن يتحقق موجود كلى في الأعيان ، فالإنسانية معنى كايا ، وهو عارة عن تجريدات ذهنية لكائنات جزئية متحققة في الواقع المادى المينى ، هـنه الوجودات هي — مثلا — زيد وعمرو وزينب وخديجة ، فلا وجود لزيد في الأذهان ، وإنما وجدوده في الأعيان ، ولا وجود لمعنى الإنسانية كمنى كى ، الا في الأذهان . ( انظر نهاية الاقدام في علم الكلم الشهرستاني س ١٤٤ وما بعدها ، وانظر أيضا كلام تاج الدين في المال في نفس الكتاب س ٢٣١ — ١٣٣ ) .

قضية مسلة عند الكل .

فإن قولنا : هذا الجسم قريب من كذا ، بعيد من كذا ، ليس فيـه صفة كذا وكذا ، لا يوجب تكثراً فى ذات الجسم مع كونه قابلا للتكثر، فكيف الحال بذات مقدس عن سمات التمثر والتغير ؟!

قلت : الألفاظ العامة والحاصة ، مفهوماتها فى الذهن عامة وخاصة ، لا من حيث كونها ألفاظا فى اللسان .

والمفهومات فى الذهن إنما تكون صحيحة لمطابقتها ما هو [في الحارج عن الذهن . ولا أعنى بالمطابقة أن يكون الكلى فى الذهن ، يطابق كليا فى الحارج ، إذ ليس فى الأعيان /١٦٠ أمر كلى ، بل (١) المكلى فى الخارج ، والد واحد واحد من الجزئ فى الحارج ، كالإنسانية العامة فى الذهن تطابق كل شخص شخص عا يوجد وعا لم يوجد ، ثم التمييز بين نوع ونوع إنما يكون بالفصول الذاتية ، والتمييز بين شخص وشخص إنما يكون باللوازم المرضية (٢) .

وإذ [1] أتحقق ذلك ، فبين أن الوجود العام شمل الواجب والمسكن شمو لا ما . فان كان الشمول بالسوية ، صلح أن يكون جنسا ، فلا بد من فصل ذاتى . فتركب الذات من جنس وفصل — وإن لم يكن بالسوية —

ولا (١) في الوجود ، [و] لونية البياض(٢) غير بياضيئه .

عاد الرجل وقال: تمدد الاعتبارات الفاشئة من تمدد الألفاظ عموماً وخصوصا، يرجع في الحقيقة إلى تمدد الإضافات والساوب في حق واجب الوجود.

فإن قلنا : هو مبتدأ الوجود وعلمته ، ومريده ، ومبدعه ، هو إضافة الوجود إليه وصدوره عنه ، مر غير أن يحدث له منه شيء ، أو تنكثر ذاته بشيء .

وقولنا : إنه واجب الوجود بذاته، أى هو ذات مسلوب عنه الحاجة إلى الفير . وعموم الوجود وخصوصه فى حقه / ١٦ أ تمالى ، واحد . فإن وجوبه [و] وجوده وتعينه ، لا يقتضى معنى آخر بعينه لازما أو غير لازم .

وقوله : لأنه ليس تمليلا في الحقيقة ، بل المعنى فيمه أنه ليس إلا كذلك .

وهـذا معنى قولى : إن واجب الوجود لا يكون إلا واحـداً من كل وجه .

وقولى : إن كثرة الإضافات والسلوب ، لا نوجب كثرة في ذانه ؛

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل : بلي •

<sup>(</sup>٧) هذا الكلام صحيح من الوجهة النطقية ، بشرط أن تـكون الأنواع تحت جنس واحد والأشخاس تحت نوع واحد ، لا على الإطلاق ، فالجنس: حيوان ناماق ، يمم النوع الانسانية ، وأفراد هـذه الانسانية هم أولئك الانسخاس الذين نسميم فلانا وفلانا ، فيكون التمييز بين نوع ونوع - هنا - بالقصول الذاتية ، والتمييز بين شخص وشخص باللوازم العرضية ،

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل : وألا .

 <sup>(</sup>۲) مكتوبة ف الأصل : البياضية .

<sup>(</sup>٣) مكتوبة في الأصل : يوجده ٠

لم يخرج عن العموم والشمول ، فلابد أيضا من نصل ذاتى أو غير ذاتى . فتركب(١) الذات من عام وخاص .

و إن كان عمومه عين خصوصه ، وخصوصه عين عمومه ، لم يكن عموم وخصوص أصلا .

فبطل قولك : لا نشك أن [ هنا ] وجوداً ، وأنه ينقسم إلى واجب وممكن .

وبطل وضمك الوجود مطلقا موضوعا للعلم الإلهي(٢) .

وبطل ذكرك فى الكتب التى صنفتها: لوازم الوجود من حيث هو وجود، وتعديدك /١٧ ألوازمه من حيث هو واجب لا من حيث هو وجود.

ألست تقول: إن المدم أو أرب لا وجود(٣) ، يقابله من حيث هو وجود ، فان الإمكان يقابله من حيث هو واجب لا من حيث هو وجود موجود .

وكونه واحداً يلزمه من حيث هو واجب ، وكذلك كونه غنيا على الإطلاق . مقدساً على سمات الحدوث ، وكونه مبدأ للـكاثنات كلها .

وقوله: إن كثرة السلوب والإضافات، لا توجب كثرة فى الذات، قضية تسلمها عامة أصحابه، وليست هى يقينية، لا بينة بنفسها ولا مدلولا عليها إلا بمثال القرب والبعد.

ولم قال: إن جميع الإضافات حكمها حكم القرب والبعد؟

وإن سلم له ذلك ، فان من الإضافات ما يوجب كثرة الأعراض ، ومنها ما يوجب كثرة الاعتبارات .

أليس صورة الرجل أباً إذا حصل له ولد ، [ عمّــا ] إذا حصل له ابن أخ، وفاعلا حتى يحصل منه فعل ، ليس [حكمه] حكم القرب والبعد !

وكذلك فى جانب السلب ، [ فان ] سلب القطع من السيف ، ليس(١) كسلب القطع من السيف ، ليس(١) كسلب القطع من الصوف /١٧٠ والسلوب مختلفة والإضافات(٢) مختلفة ، فسكيف يصح عليها حكم واحد يعمها ، بل نفس الفرق بين المعانى الإضافية والمعانى السلبية ، أوجب كثرة اعتبارات(٣) فى الذات !

فانك تقول : هذا معنى إضافى له لا سلبي ، وهذا سلْبي لا إضافى .

و تقول : هذه إضافة من وجه كذا وهذا من وجه كذا ، وكل ذلك كثرة اعتبارية عقلية ، يفهم من كل واحد ما لا يفهم من الآخر ، ويدل كل افتظ على غير ما يدل علميه اللفظ الآخر .

فبطل أوله : إن واجب الوجود بذاته لا يَشَكَثُر بَكَتَرَةُ السَّلُوبِ والإضافات .

وسنعود إلى ذلك في مسألة النوحيد .

<sup>(</sup>١) مكتوبة فى الأصل : فركب .

<sup>(</sup>٢) مَكتوبة في الأصل : اللا لهي .

<sup>(</sup>٣) أن لا وجود يمنى اللاوجود .

<sup>(</sup>١) مَكْتُوبَةً فِي الْأُصَلِ : وَلَيْسَ .

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل : والاضاف .

<sup>(</sup>٣) مكتوبة في الأصل : اعتبارين .

فالوجود والعدم، والوجوب والإمكان، والوحدة والكثرة، والعلم والجهل، والحياة والموت، والحقوالباطل، والخير والشر، والقدرة والعجز، متضادات، وتعالى الله عن الاضداد والانداد.

« فلا تَـجملوا لله أنداداً وأنتم تَـملمون ،(١) .

« ولله الأسماءُ الحسنى فادعُدوه بها، وذروا الذين بلحدونَ فيأسمائه ، سيجزو (ن(۲) ماكانوا يعملون ،(۳) .

\* \* \*

المختار عادتنا أن نذكر فى آخركل مسألة فصلا ، يطلع الناظر على مثار الفلط والحطأ الذى عرض لابن سينا ، وينبه الطالب على وجه الصدواب والحق بكلام متين [يقلب](١) الحدويصيب المفصل ، والله الموفق والمعين .

أقول: إنما توجهت هذه المنافضات [ والمطالبات ] / ۱۸ أعلى ابن سينا وشركانه في الحطمة ، لا نهم وضعوا الوجود عاماً عوم الجنس أو عسوم اللوازم ، وظنوا أنهم لماوضعوا المشككة وأخرجوه من المتواطئة ,خلصوا نجياً من هذه الالزامات . ولا يخلصهم عنها إلا وضع الوجود ، وكل صفة ولفظ يطلقون عليه تعالى وتقدس من الوحدة والواحد والحق والخير والمقل والمعاقل والمعقول وغيرها بالاشتراك لا بالتواطؤ ولا بالتشكيك .

وقد توافقوا على أن إطلاق الوحدة والواحــــد [ عليه ] وعلى غيره بالاشتراك المحض ؛

وكذلك الحق والخير ، فهو حق بمدى أنه يحق الحق ويبطل الباطل ، وواجب وجوده بممنى أنه يوجب وجود(٢) غيره ويعدم ، وحي(٣) بممنى أنه يحق الميت (٤) .

والمتضادات متخاصمات ، والمختلفات متحاكات ، والحاكم عليها لا يكون في عداد أحدالمتحاكمين إليه المتخاصمين عنده ، لسكنه يطلق الحق على الحاكم، بممنى أنه يظهر الحق ويخفيه ، لا بمعنى أنه يخاصم أحد المتخاصمين فيساويه / ١٠٨ نارة (٥٠ ويباينه أخرى .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ِ .

<sup>(</sup>٢) مكتوية في الأصل : وجوده .

<sup>(</sup>٣) مَكْنُوبَة فِي الْأُصَلُّ : وَحَتَّى .

 <sup>(3)</sup> مكتوبة هكذا ، وقد يكون الأصح : يحيى ويميش ، ولمن كان هذا لا يؤدى مهى
 الحى . لأن الحى هو الذى لا يموت . فصفة الحياة ضد الموت .

<sup>(</sup>٥) يُمكتوبة في الأصل : بتارة .

<sup>(</sup>١) س البةرة: ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل : يسخرون . وصحيح السكلمة في الآية هو ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) س الأعراف . آية ١٨٠ .

ولا بأجزاء الحد، وواحد من جمة أن مرتبته فى الوجود ـ وهو وجوب الوجود مشتركا فيه . الوجود ـ ليس إلا له ، ولا يجوز أن يكون وجوب الوجود مشتركا فيه .

وأخذ فى البرهان عليه ، وطول . وحاصله يؤول إلى أن يقول : وجوب الوجود إما أن يكون من لوازم ماهية متقومة بذاتها ؛

و إما أن يكون من مقومات ماهية تنقوم به ؛

وإما أن يكون [عبا]رة عن تلك الذات الواجبة بمينها ، لا يشاركها غيرها فى وجوب الوجود ألبتة ، وهو الحق .

وقال بمده: ولايجوز أن يقال إن واجبى الوجود لايشتركان فى البراءة شى دراً، وكيف وهما يشتركان فى البراءة من الموضوع.

فان كان وجوب الوجود يقال عليهما بالاشتراك ، فـكلامنا /١٦ب ليس فى الاسم ، بل فى معنى مايقال عليه الاسم قولا بالتواطق ،حتى يحصل معنى عام عموم لازم ، وعموم جنس ، وقد بينا استحالة ذلك .

ثم أخذ فى إثباتواجبالوجود ، وبرهن عليه ، فقال: لانشك أن[هنا] وجوداً ، وكل وجود ، فإما واجب وإما عكن .

فان كان واجباً ، فقد صح وجوده ، وهو المطلوب .

و إن كان بمكناً ، فمكل بمكن ينتهى وجوده إلى واجب .

وشرع فى تحقيقه بالتقسيم الذى ذكره ، وقال بعده : الواحد لايصدر عنه إلا الواحد (٢) ، إذ لو صدر عنه اثنان ، فمن حيثيتين مختلفتين ، فانه

### المالة النالئة

ق

#### توحيد وأجب الوجوب

قال ابن سينا: إن واجب الوجود لا يقال (۱) على كثيرين ، ولا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته ، فانوجود نوعه له بمينه إما أن يقتضيه ذات نوعه ، أو تقتضيه علة غير ذاته ؛

فان كان يقتضيه ذات نوعه، فوجود نوعه لا يكون إلا له .

وإن كان لملة ، فهو معلول .

قال : وكيف يمكن أن تكون الماهية المجردة عن المسادة الذاتين ، والشيئان إنما يكو نان اثنين (٢) إما بسبب المعنى ، وإما بسبب الحامل المعنى ، وإما بسبب الوضع والممكان ، أو الوقت والزمان ، وبالجملة / ١٩ ألعلة من العلل .

وكل اثنين لا يختلفان بالممنى ، وإنما يختلفان بشى. غير (٣) الممنى(١) .

ثم قال : واجبالوجود واحد منجهة تمامية وجوده ، وواحد من جهة أن حده له ، وواحد من جهة أنه لا ينقسم بالـكم ولا بالمبادى، المقومة له ،

<sup>(</sup>١) ورد هذا النس كعنوان لفصل في كتاب النجاة لابن سينا س٢٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) الأصح: الا واحد، لأن قوله: الا الواحد، قد تفيد نفس منى الواحد الأول ،
 الذى هو واجب الوجود الحق ، لكن « واحـــد» بلا أداة التعريف « ال » تمنى أى واحد .

<sup>(</sup>١) مكتوبة ف الأصل : لا يقابل .

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل : اثنان .

<sup>(</sup>٣) مكتوبة في الأصل: عن .

<sup>(</sup>٤) ورد هذا النص في كتاب ابن سينا « النجاة » ص ٢٢٩ . ٢٣٠ .

# القصال

الاعتراض عليه من جمة التناقض في كلامه

والخلل في أقسامه ، لا في حكم المسألة ، فان للتوحيد حكم متفق عليه .

فالثناقض الأول :

قوله الأول: إن واجب الوجود لا يقال على كثيرين ؛

وقوله : ولا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته ، فالنوع لا يقال إلا على كثيرين ؛

فكيف أطلق لفظ النوع على واجب الوجود ، [وواجب الوجود] لا يقال إلا على ذات وموجود لا يشاركه في الاسم غيره ؟ !

دع الرسم والحد، فانهما فوق الاسم المجرد.

#### التناقض الثاني :

أنك أخذت الوجود مطلقا، وجعلته موضوع العلم الإلهى، وتبكلمت فى لوازمه، ثم جعلت واجب الوجود من أقسامه ولواحقه، ثم تسكلمت فى لوازم واجب الوجود مطلقا بأنه حقوانه تام وأنه علة ومبدأ، ثم تسكلمت فى أثبات واجب الوجود وبرهنت عليه، فلو لا أنك وضعته نوعاً أو فى حكم نوع،أو عاما أو فى حكم عام، وإلا لما ذكرت هذه الفصول أخذا بنوعيته.

و إذا لم يكن فوعه لفير/ ٣٠ ذاته ، فقد أخذه بعيثيته . فالعين مثل زيد ، لايؤخذ تارة باطلاق ، فيذكر لو ازمهولو احقه ، و تارة بعين · فيذكر لو ازمه ولو احقه . فانه إذا أخذ باطلاق ، خرج عن أن يكون زيد عيماً .

لو صدر عنه أ من حيث صدر عنه بَ ، كان أ بَ ، وهذا محال .

ثم الصادر عنه ، فيجوز أن يتحقق له أحياث مختلفة ، إذ هو محكن الوجود باعتبار ذاته ، واجب الوجود باعتبار موجبه ؛

فليس يلزم أن يكون واحداً من كل وجه ، فليس يلزم أن يصدر عنه واحد ، فهو ذو اعتبارات وجهات عقلية .

فن حيث هو ممكن بذاته ، يصدر عنه نفس أو هبولى ؛

ومن حيث هو واجب بغيره ، يصدر عنه/ ٢٠ أعقل أو صورة(١) .

<sup>(</sup>۱) هذه هي نظرية الصدور أو القيض التي سبقه اليها أبو نصر الفاراني ، ونظرية الصدور عبارة عن نظرية في كيفية الحلق وارتباط المحسوس بالمقول ، فابن سينا يرى أن الواحد — الله — لا يصدر عنه الا واحد ، الآن الاثنيئية في الفمل تقفضي الاثنيئية في القاعل ، ولما كان الفاعل واحداً ، فلا يصدر عنه الا واحد ، ولا يجوز أن يكون أول صادر عنه جسها ، لأن الجسم بتركب من هبولي وصورة ، أي يُعتساج — حسب نظرية ابن سينا — الى ملة ذات اعتبارين أو الى علين ، ولذلك يستحيل صدوره عن الله الواحد، فلا يصدر عن الله المورة ، فلا يصدر عن الله الأول أو الصورة ، فلا يصدر عن الله الأول أو الصورة ، وذلك نقيجة أن الواجب علم ذاته ، ذلك المقل علم الأول وعلم ذاته ، فيمله الأول ° صدر عنه عقل ، وبعلم ما دون الأول ، وجب عنه نفس الفلك ، وهكذا الى أن نصل الى المقل الأخير الذي يقال له المقل الفعال ، وواهم الصور ،

<sup>(</sup> الفلر الرسالة المرشية س ١٥ ، النجاة س ٢٥١ ، ٣٧٣ وما بعدها ، الشقاء ٢/٢٠٤ وما بعدها ) .

التنائض النالف:

قوله : واجب الوجود وأعد من جهة گذا ، ووأحد من جهة گذا ، وعدّد سبعة أرجه() .

أفول : إنما يكون واحد من كل وجه ، إذا لم يكن له وجوء ألبنة .

والواحد المطلق، مالاكثرة فيه .

وكثرة هذه الوجوء والاعتبارات، تنافى الوحدة المطلقة الخالصة .

و إن قال : إن هذه السكائرة ترجع إلى السلوب والإضافات ، أو إلى الوجره والاعتبارات، فقد تـكلمنا عليه بما فيه مقنع .

التنافض الرابع:

قال: ولايمكن أن يقال إن واجبي الوجود لايشتركان في شيء، فكيف وهما يشتركان في الوجود ووجوب الوجود والبراءة عن الموضوع؟!

وهذا الاعتراف منه يرفع جميع كلماته السابقة وتناقضها ، فكأنه قصر الاشتراك المانعمن الوحدة ، الواجب للاثنينية على الاشتراك أفللمنى بالتواطؤ فقط ، ولم يعلم أن الاشتراك في المدنى الذي يعم ، يستدعى انفصالا في المدنى الذي يخص ؛

وذلك هو النكائر والتركب، وهو لازم لا مخلص عنه .

ثم نقول : قولك : إن وجوب الوجود لايقال على كثيرين ، ولايجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته ، مثاقض لقولك بأن الوجــــود

يڤال على كشيرين . ولا يجوز أن يكون نوع [ واجب ] الوجود لغير ذائه ، ومنع ذلك وجوب الواجب لذاته لا لشيء آخر غير ذائه .

فهلا قلت فى الواجب إنه يقال على كشيرين ، ومغ ذلك وجود الواجب لذاته لا لشى. آخر غير ذاته ؟ !

على أنك قد صرحت بالقول على كثيرين .

وأقول: من الجواهر ما يمناز بذاته وحقيقته عن مثله أو خلافه ، من غير أن يشترك في جنس وينفصل بفصل ، كالمقول المفارقة . فإنه ليس لها شيئاً تشترك فيه كالجنس أو كالمادة ، وشيء تتمايز به كالفصل أو كالصورة ، ومع ذلك هي متباينة الحقائق متبايزة [الصور] (١) بذاتها لا بشي آخر .

(١) بياض بالأصل •

(۲) جاء فى كتاب نصير الدين الطوسى « مصارع المصارع » على لسان الشهرستانى - نفلا عن كتابه « مصارعة الفلاسفة » — النس الذى سأ لحقه بعد • وكما سبق الفول، يبدو أن النسخة التى اطلع عليها الطوسى ، و نقل متنها ، غير النسخة التى بين أيدينا ، يتبين ذلك من الزيادات الواودة بها على أنها قول الشهرستانى •

واليك النص الذي وجدته في « مصارع المصارع » :

( وعلى قوله واجب الوجود وأحد من جهة تمامية وجوده ، وأنه لم يفسر التمامية ولم يعلم أن التامية نقس له •

<sup>(</sup>١) انظر كتاب النجاة لابن سينا ص٧٠١، ٢٥٢ ، الإشمارات والتنبيهات ٠ قسم الإلهاب ٣٠٤، وما بعدها ، وغيرها ) ٠

ت وقد قال بعض الحكماء الفناء الأكثر لن له الحلق والأم ، جمل ربنا وتعالى أن يوصف بالنام فضلا عن أن يُوصف بالنقص ، فهو متم كل نام ومكمل كل فاقس ، فان عنى بالنامية أنه المندم لكل نام ، فهو صحيح ، لكنه يجب أن يطرد هذه القضية فى كل صفة حتى فى الوجود ، فيقول : هو موجود بمعنى أنه موجد كل موجود ، وواجب الوجود بمعنى أنه معلم كل عالم ؛ وقادر بمعنى أنه مقدر كل قادر، وليس فلك على منهاج الرجل ، ولو كان فلك مذهبه ، لما قضى بعدوم الوجود وشموله ، وحكم بأن الوجود من الأسماء المشتركة المختصة كما بيناه قبل / ٩٣ ،

وما ذكره أنه واحد من جهة أن حــده له ، وواحد من جهة أنه لا ينقسم ، كل ذلك وحدات لواحد واحد من غلوقانه تعالى ، وسلبها عنه وايجابها له ، نقم / ٩٤ .

والماهية اما أن نـكون ما هية مشتركة كالحيوان للانسان والفرس والحيار ، أو ماهية خاسة غير مشتركة كالإنسان ، فلا اشتراك في وجود واجب الوجود ولا خصوس .

فا بال الرجل يستعمل لفظ الماهية والنوعية فى كل ورد وصدر ، وهو لا يعتقدها حقيقة ، ولم يقرر المفارقات ماهيات مركبة من أجناس وفصول ، بل ذكر تمايزها محقامتهما البسيطة غير المركبة ، فسكيف أوهم فى حق واجب الوجود بالماهيسة والنوعية واثبات الجنسية والفصلية / ٩٠ ؟

وما ذكر من البرهان على أنه مستند المسكنات ، فهو صعيع لا بأس به ولا اعتراض عليه ، غير أنه ضبط على الناظر بذكر أقسام هو مستغنى عنها ، أراد بها الكشف والبيان، فزاد بها الابس والتعمية ، والعلم نقطة كثرها الجهال .

وأما قوله ان الواحد لا يصدر /٩٦ عنه الا الواحد • يقال له : ما المعنى بالصدور عنه ؟ أنعنى بالصدرر الايجاد ، أم تعنى به الايجاب ٩ فان الايجاد اعطاء الوجود والايجاب اعطاء الوجرب •

والممكن بذاته ، فانما يحتساج الى الواجب بذاته فى استفادة الوجود لا الوجوب ، فالموجوب يازم الوجود ، [ والوجود ] لا يازم الوجوب ، وسنمود الى تقرير ذلك فى مماألة حدوث العالم .

وما ذكر أن/٩٧ صدور الفعلين المختلفين فا'نما يكون من وجهين نختلفين ، مصادرةعلى المطلوب ، ولا يبقى له الا انسكار بحض واستبعاد صرف ·

وأمكننا تقرير ذلك في الطبيعيات ، اذقد صدر حرارة وبرودة من شيء واحد من وجه واحد ، ولكن من جوهرين غنملفين • وكمالك يصدر سواد وبياض من الشمس في مادتين ، وجود وذرب في جسمين ، فسكيف في الجواهر المقلية ؟ ا / ٩ ٨

ثم مثل بهذه الوجوه ولم يوجب تـكثراً فى ذات واجب الوجود ، فانه قد اعثرف بتغرير ذلك فى مواضع ، و برع همهنا الى السلوب والاضافات ، وذلك لا يوجب تـكثراً فى الذات .

واعترف بمثل ذلك في العقل الأول · وقد صدر منه لسكل وجه واعتبار ، وجود من الموجود المن الموجود من الواحد / ٩٩ الا واحد ، فيلزم أن لا يصدر من الواحد / ٩٩ الا واحد ، فيلزم أن لا يصدر من المثان · فإنه لمن صدر عنه ثلاثة أو أدبعة أو أكثر ، فمن وجوه مختلفة ، وقد قرض له وجهان لا غير ، فقسة الزائد الى وجهين كفسة الزائد الى وجه واحد ، واسبة العشرة الى المحسمة الاثنين الى الواحد ، / ١٠١

قال ابن سينا في « النجاة » جواباً عن أمثال هذه الالزامات : المعلول الأول بمكن الوجود بذاته ، واجب الوجود بالأول ، فوجوب وجوده عقلى ، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول ، الى أن يقول : ماله بذاته امكان الوجود ، وما له من الأول وجوب الوجود ، ثم كثرة أن يعقل ذاته ويعقل الأول كثرة لازمة لوجوب وجوده على الأول -

فكترث هذه الاعتبارات ، بعد أن كان ممكن الوجود بذاته لم يؤثر فيا هو له بذاته ، مخلاف حال واجب الوجود • فإن الكثرة تؤثر فيا هو له بذاته ، وهو التوحيد، بأنه واجب الوجود •

عليه قلت : بلى ، ماله باعتبار من ذاته امكان الوجود ، وامكان الوجود غير الوجود، فله طبيعة عدمية . والعدم لا يوجد موجوداً ، فلا يجب بوجوده . / ١٠٧

ووجوب الوجود له غير ذاتى ، بل هو لازم ، واللازم لا يوجسه ذاتاً موجوداً نصوداً .

وليس للمقل اذاً ما يناسب الصدور عنه والايجاد به . ولذلك هو ممكن . وله هذا الحسيح ، فلا يوجد الكائنات الا الله تعالى ، الواجب وجوده بذاته ، فيجب أن تنسب المسكنات كلها اليه نسبة واحدة لا بتوسط عقل ونفس وطبيعة / ١٠٣ .

وأما كونه عقلا ، فعبارة عن تجموده عن المادة · والتجرد عن المادة نفى المادة عنه ، والنفى المطلق عنه أم والنفى المطلق عنه أو انفى مدعنه ، كيف يناسب جوهراً عقلياً هو من أشرفالموجودات! فاذاً ليس فى النقل وجه ما يناسب الايجاب والإبداع ، فيجب أن يضاف السكل الى واجب الوجود بذاته / ١٠٤ .

قاله ابن سينا ، الامكان له طبيعة عدمية فيناسب ما له طبيعة عدمية ، وهو الهيولى والوجوب له طبيعة وجودية ، وهو الهيولى والوجوب له طبيعة وجودية ، وهو الصورة ، ويما يعقل ذاته مجرداً عن المادة أو نفساً كلية ، وبما يعقل الأول عقولا منارقه ونفوساً مدبرة ، ثم هذه المناسبات لا تحضر من معلوم ، فالعقل لا يقتضى بانحصار ==

عنده في عدده في عدد معاوم ، لسكن الرصد قد دل على أن الأفلاك تسعة ، وقام الدليل على أن لسكل فلك نفساً ، ولسكل نفس عقلا ، والمقول المفارقة تسعة والنفوس تسع ·

ثم اعترض على ذلك فقال : أثمتهم أنفسكم معاشر الحكماء عن استنباط أمثال هـــذه المعانى الدقيقة التي لا يرتضيها الفقيه لنفسه في مظان الطنونات ، ولا يربط بها حكماً من المصرعيات، فكيف الحكيم الذي يشكلم في أعلى علوم الالهيات (١٠٥٠؟!

أليس الامكان قضية شاملة لجميع الممكنات ؟ فائن كان المقل الأول باعتبار امكانه مبدعاً للهيول الى أل المقل الأول، مبدعاً للهيول الله المبدئ المبدئ الهيول الأول، فايصلح مبدعاً للهيولي .

و لن كان العقل باعتبار وجوب وجوده بالأول مبدعاً للصورة التي لها طبيعة وجودية ، فكل موجود واجب بالفير حاله فى الوجوب حال العقل الأول ، فليصلح مبدعاً للصورة ، وليس الأمم كذلك / ١٠٦ .

واو عكس الأمم في ترتيب المكائنات حتى يكون المقل الأول آخراً والجسم المركب أولا ، لم يكن الأمم بذلك المستبعد الذى قرره ، فان الجسم اثما يتسكثر بالصورة والهيولى ، والفا والدقل يتسكثر بالوجوب والامكان ، والفا جاز أن يصدر عنه شيء هو هيولى وصورة ولا يتسكثر الواجب به كما لم يتسكثر مذلك / ١٠٠٧ .

وتقول: لو كان المقل الأول من حيث لمكانه مكانه موجباً للهيولى ، ومن حبث وجوبه موجباً للصورة ، لكان الوجود التاتى بعد العقل الأول هو الجسم المركب من مادة وصورة، ولكانت المفارقات بعده في الوجود · وهذا خلاف ما أوردوه في كتبهم في ترتيب الموجودات ·

وربما يقول ابن سينا في بعض تعاليقه `: أن العقل الأول بما يعقل ذاته ، يصدر عنه نفس ، وبما يعقل الأول ، يصدر هنه عقل / ١٠٨ .

وريما يقول في بعض مصنفاته : أنه يصدر عنه نيف وأربعون عقلا هي المفارقات •

وقد تخبط كلامه فى هذا الموضع عامة التخبط ، فلم يمكسه أن يورد ذلك بناء على برهان قويم وصراط مستقيم . ومن تعاطى علم ما فوقه ، ابتلى بجهل ما تحته / ١٠٩

و تقول : مثل هذه أاوجوه والاعتبارات التي في المقل الأولى ، لو أوجبت موجودات عقلية مما متكثرة بأعيانها ولم ترجب كثرة في ذات المقل ، لجاز أن يصدر عن الواجب بمثل هذه الوجوه والاعتبارات موجودات عقلية مما متكثرة بأعيانها ، ولا يوجب ذلك كثرة في ذات واجب الوجود حتى يقال : بأن يعقل ذاته ، صدر عنه عقل ، وبأن وجب وجوده ، فاضت عنه نفس، وبأن عقل العقل الأول ، صدر عنه اما صورة أو هيولي وصورة الى غير ذلك من التحكمات ،

فلا يمتاز وجه عن وجه ، ولا اعتبار عن اعتبار / ١١٠ ·

وبوجه آخر ؛ اذا كان واجب الوجود واحداً من كل وجه ، وأوجب عقلا واحداً من كل وجه ، وأوجب عقلا واحداً من كل وجه ، فانه انما يوجب باعتبار ما استفاده من موجبه لا باعتبان ما له بذاته حتى يلزم أن يترتب الموجود من آحاد متسلسلة الأعداد متعاقبة / ١١١ وأعيان مختلفة ، والوجود يخالف ذلك ، فهو خلف .

وهذا منشأ الكثرة

ومن أهل الملل زرادشت قال : اذا صدر عن الأول ملك سماه يزدان ، حدث من ظله شيطان سماه أهر من • وجعل ذلك الملك مبده أ للخيرات ، وذلك الشيطان مبدء أ لشرور • فكأته جعل الملك طبيعة وجودية ، والشيطان طبيعة عدمية / ١١٧ وهذا بعينه كلام هذا القائل من الحكماء حيث قال : اذا صدر عقل ، لزم أن يكون هو غير الأول ، فغيريته هي ذاته التي ليست موجوداً الا من الأول •

وبوجه آخر: لا يجوز أن تصدر الكثرة عن الواجب ، فان قول الكثرة في الموجب لم يكن مستفاداً من الموجب ، بل من حيث ذاته أنه ممكن وواجب بالنير · والكثرة في الموجب لم عكن باعتبار ذاته ، بل كن ١٣٠٠ باعتبار الاضافة والسلب ·

وكثرة الاضافات لا توجب الكثرة في الذات .

و بوجه آخر نقول : لو عقل واجب الوجود اثنين ، لزم أن يكون عنجهتين مختلفتين. أليس عقله ابداعه عند الرجل ، ولا فرق بين عقل وابداع ! ؟

فاذا جاز أن يعقل اثنين كليين ، جاز أن يبدع اثنين كليين ، الا أن يلزم هذا البديع الشنبع ، فيقول : لا يعقل الا واحداً كما لا يبدع الا واحداً ، وترك مذهبه أنه يعقل الأشـــباء من حيث كلياتها وأسبابها · وحينئذ يلزم أن لا يعقل الا ذاته ، وذلك أشنم / ١٩٤

وها هنا موضع بحث ، [هل] الوحدة تطلق على الواجب بداته وعلى العقل وعلى النفس وعلى سائر الموجودات بأى مفى ، اما بالتواطؤ ، أم بالتشكيك ، أم بالاشتراك ؟ فان كان بالتواطؤ ، قليصلح جنساً ولينفصل كل نوع بفصسل ، وذلك هو التركيب .

وان كان بالنشكيك ، فايصلح عاماً ولينفصل كل نوع بخماس لازم ، وهو أيضاً تركيب .

وان كان بالاشتراك ، فلنميز بين وحدة ووحدة بالحقائق الذاتية ، فان المشتركين فى الاسم يتباينان بالحقائق والعانى الذاتية والأزمنة . واذا لم يتبين النايز ، كان الكملام فى وحدة البارى تعالى لدواً .

فلتبين ذلك ، ولنذكر أقسام الوحدة ، حتى اذا قلمنا انه تمالى واحد لا كالآحاد ، كان التوحيد خاصا / ١٠٥ .

ت فلنذكر الفصل المهود في أواخر المسائل ، واذا أعيتك جاراتك فمولى على ذي بيتك. أعاذنا الله تعالى من الحطأ والزلل ·

المختار الحق : اذا كان مصدر البرهان على اثبات واجب الوجود بذاته ، هو انتسام الموجود الى واجب لذاته وممكن لذاته ، وتبين أن الوجود ، ن الآسماء المشتركة لا المتواطئة، وظهر / ١٩٦٦ أن المشكسكة في حكم المتواطئة ، فالتقسيم لا ينتمى له · والتقسيم طريق البرهان لابن سينا ومن تابعه ، والتقسيم لا يرد على المشتركة ·

ثم منهاج الأنبياء ما نحن نفرره ، فنقول : البارى تعالى أعرف من أن يدل على وجوده بشيء • فالمرفة لله تعالى فطرة / ٢١٧ ، ومن أنسكره ، فقد أنسكر نفسه •

وان من أنكره ، فقد أقرّ به ، اذ هو الحاكم المطلق · ومن أنكر أن لا حاكم ، فقد حكم إنكاره اقراراً ونفيه اثباتا ·

وكما أن الامكان في المسكنات كلها أمر ذاتي لها ، واحتياج الممكن الى ممرجع آخر ضرورى ، فيستندعي ممرجعا محتاجا اليه ، غير ممكن ، أى غير محتاج ال

كذلك المتنافرات اذا ازدوجت ، أو المزدوجات اذا اجتمعت ، احتاجت الى جامع غنى على الاطلاق •

والفي المطلق لا يتحقق في اثنين ، لأن كل / ١١٩ واحد منهما محتاج ومحتاج اليه في أن بكون اثنين · ·

والفي المطلق هو الصمد ، وهو الله الأحد الصمد ، وذلك هو المذكور في سورة الاخلاس •

وعن هذا كان دعوة الأنبياء عليهم السلام بالتوحيد • أعنى قول : لا اله الا الله ، اذ الاثبات كان مفروعًا عنه • ولهذا كان الانسكار من الحصاء مقصوراً على التوحيد فقط ، « ذلك بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم » ، « واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذن لا يؤمنون بالآخرة » ، « واذا ذكرت ربك في الفرآن وحده واوا على أدبارهم فهوراً » •

فظهر أن الدعوة أولاكانت / ١٢٠ الى التوحيد ، اذ لا منسكر فى العالم للاله الصانع المكيم • انما الإنكار فى التوحيد فقط . والبرهان على التوحيد ما ذكرناه من أساس سورة الاخلاس .

مُ الوحدة على أقسام : وحدة هي مصدر المدد ومبدؤه ، كما نقول : واحد ، اثنان والمدد ممكب منهما . وحيث ما زاد المدد ، نقص نسبة الواحد اليه . والوحدة بهذا المهي لا تلبق بجلال الله تعالى ، اذ لا يجوز أن يتركب منه المدد والمدود / ١٢١ . ==

ووحدة هى ملازمة للمدد والمدود ، كما نقول فى كل جملة أنها واحدة . فإن العشرة من حيث أنها عشرة جملة واحدة . وكما نقول انسان واحد وفرس واحد ، وهذه الوحدة أيضاً لا تليق بجلال الله تعالى ، فليس هو جملة حتى تتعقق له وحدة الجملة .

وكذلك وحدة النوع ووحدة الجنس ووحدة الدين المثار اليها حساً وعقلا ، بل الوحدة تطلق عليه تعلى على الموجودات بالاشتراك المحض ، وهو واحد لا كالآحاد المذكرة ، واحد يصدر عنه الوحدة والكثرة والمتقابلان ، واحد يعنى أنه يوجد الآحاد المؤدد بالوحدانية ثم أفاضها على خلقه ،

والوحدية والموجودية له من غير ضد بضاده أو نديمائله . • فلا تجعارا لله أنداداً وأنّم تعلمون » .

وأما ابداعه للحكائنات متكثرة ، أو ابداعه العقل الواحد اذ هو واحد ، فقد ورد الالزام على المذهبين جميعاً ، فان وجود الكثرة عنه وسدورها منه توجب تكثر وجوه / ۱۲۲ واعتبارات في ذاته تعالى • ووجود الواحد عن الواحد يقتضى مناصبة بين الموجب والموجب أو يقتضى اتحاد الموجب من كل جهة ووجه ، وكلا المحمد العلم .

بل كلا الوجهين صحيح ، فإن عموم الاضافة وخصوصها مذكور في التنزيل وممةول عند أهل الدقل . قال الله تعالى ، إن كل من في السموات والأرض الا آئى الرحن عبداً » . وهذا لعموم الاضافة الهه .

قال عز وجل « وعباد الرحن الذين يمشون عل الأرض هوناً » . وهذا لحصوص الاضافة اليه .

وقد يتخصص العام درجة فدرجة الى أن ينتهى الى واحد يكون عبدا / ١٢٣ . كما يعم الخاس درجة فدرجة الى أن ينتهى لملى الكل .

فعياد الله العليون الملائسكة المقربون ، وحكم الروح الذى يقوم صفا والملائكة صفا ، حكم السكل مع الأجزاء أو العقل الأول الفعال مع المفارقات المدبرات أمما

وكما أن العموم والحصوس معقولان / ١٣٤ ومسموعان فى العبودية ، كذلك يجرى حكهما فى الابداع والخلق وإضافة الربوبية الى العباد بقوله تعالى « رب العالمين » ، « رب موسى وهارون » •

ثم اعلم أن ما ورد فى الكتب الالهية من عموم النسبة وخصوصها ، فهو أحق أن يتبم من قول المفلاسفة أن الواحد لا يصدر عنه الا واحد ، وسائر الموجودات تضاف البهتوسط ذلك الواحد على طريق اللزوم والتبعية ، فان نسبة ذلك الواحد عنه لازم ذاته · فما الفرق بين القسمين ؟ / ١٢٥ ، أليس المقل الأول ، لما كانت فى ذانموا جبات محصورة ، صدرت[عنه] موجودات محصورة ، مثل المقول المفارقة والنفوس المدبرة للأفلاك . أو كانت محصورة فى ثلاثة أوجه فحدثت عنها ثلاثة : عقل و نفس وهيولى ، على اختلاف المذاهب فى هذه المسألة .

وبالجلة ، علم من ذلك أن نسبة الكل إلى واجب الوجود على تضية واحدة ، يستوى فيها الواحد والكثير ، والجوهر والمرض ، والمجرد عن المادة والملابس لها .

« و هو على كل شي. قدير ، <sup>(١)</sup> .

اللهم انفعنا بمـا علمتنا ، وعلمنا ما تنفعنا به ، بحق المصطفين من عبادك عليهم السلام .

0 0 0

والسرفيه أن الجهة التي بها تحتاج المسكنات الى المبدع ، هو وجودها المسكن ، والموجودات في هـنــــ الجهة على السواء ، فلا فرق بين المجردة عن المادة وبين الملابس للمادة فى جهة الامكان ولا فى الوجود المسكن ، وأنما يتفاضل القسمان من وجه آخر ، فينبنى أن يكون المبدأ الأول مبدء السكل على تحط واحد ، والمتوسطات فى البين لتفاضل الدرحات / ١٢٦ .

أليس المقل الواهب للصور مفيض الصور على الواد المختلفة افاضة واحدة ولا تشكّر ذاتها بتكثر فاتها بتسكّرها ، وتكون نسبة جميعها اليه نسبة واحدة ، ولا يقال انه من حيث يصدر عنه بيان في مادة وسواد في مادة ، يحدث له حيثيتان وجهتان حتى تنسكّر ذاته بتسكّر السور التي لا تهاية لها ، كذلك التول في واجب الوجود لذاته ؟

فان قبل ان العقل الفعال ذو وجوه واعتبارات ، لأنه ممكن فى ذاته ، واجب بالواجب ويعقل ذاته وعليسته ومعلوله الى غير ذلك من وجوه التسكثر ، بخسلاف واجب الوجود لذاته ، فانه واحد / ۱۲۷ من كل وجه قبل هذه الاعتبارات ، ليس يدفع وجه الإزام ؛

فان كثرة الصادر او أوجبت كثرة فى ذات المصدر ، لتعددت الوجوه بتعدد الصادر عنه ولكانت تلك الوجوه مجتمعة فى ذاته بلا نهاية ·

ولا شك أن ذات واهب العسور ، لم تشتمل على أعسداد من الأحيات بلا نهاية ) ·

الى هذا ينتهى النقس الذى سقط من « مصارعة الفلاسفة ، للشهرستانى ، والذى ورد قى « مصارع المصارع » للطوسى ·

وقد استغرق نس الشهرستانى ورد الطوسى عليه من اللوحة ١٩٢ فى اللوحة ١٩٧ ، مما دعائى الى عسدم تدوين رد الطوسى خوف الاسهاب الذى يبعد القارىء عن نس الشهرستانى • مكنفية بتدوين نس الشهرستانى — نقلا عن الطوسى — دون تعليق ، أو --- حتى -- تخريج للآيات •

على أن تخريج الآيات سيكمون في الفهرس الخاص بها في نهاية المخطوط •

(١) س التفابن : اقتباس من آية : ١

واحد فى ذاته لا يتكثر به . أما أنه معقول ، فلأنك تمرف أن طبيعة الوجود بما هى طبيعة الوجود ، غير ممتنع عليها أن تعقل . وإنما يعرض لها أن لا تعقل ، إذا كانت فى المادة ومع عوارض المادة ، فانها من حيث هى كذلك ، محسوسة أو متخيلة (1) .

والوجود إذا جرد عن هذا العائق ، كان وجوداً وماهية معقولة(٢) .

وكل ما هو بذاته ، مجرد عن المادة والعوارض المادية ، فيما هو / ٢٢ب بجرد ، هو عقل(٣) .

وبما يعتبر له [ من ] أن هويته المجردة لذاته ، فهو معقول لذاته .

وبما يمتبر له [ من ] أن ذاته له هوية(؛) بجردة ، فهو عاقل لداته .

ثم قال بمد ذلك : إن نفس كو نه معقو لا وعاقلا ، لا يوجب أن يكون اثنين في الذات ولا اثنين في الاعتبار . فانه ليس تحصيل الامرين إلا المسألة الرابعـــة في علم واجب الوجود وتعلقـــه بالمكلي والجزئي

اعلم أن المتكلمين قد أنبتوا كون البارى تعالى عالماً بجميع المعلومات اطريقهم من النظر فى أفعاله واشتمالها على الإحكام والإنقان ، وادعوا علم الضرورة فى أن كل فعل محمكم مثقن ، انتسب إلى فاعل ، فيجب أن يكون فاعله عالماً به /٢٢ أ من كل وجه .

و انتقض هذا الحـكم على بمضهم ، إذ وجدوا الفاعلين فى الشاهد قد انتسب إليهم الفعل من كل وجه .

والفلاسفة تنكبوا (1) هذه الطريقة ، فبعض القدماء منهم صاروا إلى أن العلم صورة المعلوم عند العالم ، ويستحيل أن يكون الأول ذات وصورة فى الدات ، فيمكون هو وصورة ، أو ذو صورة . ويتعالى عن ذلك ؛

بل هذا صفة العقل الأول ، إذ صور الموجودات حاضرة عنده ، مرتسمة فيه .

وقال ابن سينا: واجب الوجود بذاته عقل وعاتل ومعقول ، وهو

<sup>(</sup>١) هذا المنى عند ابن سينا ورد فى « النجاة » س ٣٤٣ ، ونس كلامه :

<sup>(</sup> واذ قد ثبت واجب الوجود ( فنقول ) انه بذاته عقل وعاقل ومعقول • أما أنه معقول الماهية ، فلا أنك تعرف أن طبيعة الوجود ، عا هي طبيعة الوجود ، وطبيعة أقسام الوجود عا هي كذلك ، غير معتنع عليها أن تعقل ، وانما يعرض لها أن لا تعقل اذا كانت في المادة أو مكنوفة بعوارض المادة ، فانها من حيث هي كذلك محسوسة أو متخيلة ،

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٢٤٤ من النجاء •

<sup>(</sup>٣) يقول ابن سيمًا في النجاة س ٢٤٤ ما هذا نصه :

<sup>(</sup> وكل ما هو بذانه مجره عن المادة والعوارض ، فهو بذاته معقول • والأول الواجب الوجود مجرد عن المادة وعوارض المادة ، فهو بما هو ، هو مجرد عقل ، وبما يعتبر له من أن هويته المجردة لذاته ، فهو معقول لذاته ) •

 <sup>(</sup>٤) هكذا في كتاب النجاة س ٢٤٤ ، وفي « مصارعة الفلاسنة » هويته .
 ( م ٨ — مصارعة الفلاسفة )

<sup>(</sup>١) مكتوبة فى الأصل : ينكتوا ، والأصحُّ ما كنيناه عاليه ، وبنـكبوا بمهنى: مالوا عن وتجنبوا ٠

وواجب الوجود برى. عن طبيعة الإمكان والعدم اللذان هما منبعاً الشر، والله أعلم .

> الاعتراض عليه بالتناقض في كلامه والنقض لمقصوده ومرامه

> > النناقض الأول :

قوله : فيها يمتبر أنه مجرد عقل، وبما يعتبر أنه كذا وكذا ، فقد أص على اعتبارات ثلاث ، حتى أثبت كونه عقلا وعاقلا ومعقولا .

ثم قال بعد ذلك : إنه لا يوجب ذلك اثنتين في الاعتبار ، فكيف ناقض آخر كلامه أوله ؟!

التناقض الثاني :

قال: هو مبدأ كل موجود، فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له ؛

وهذا يشعر بأنه أبدع ثم عقل .

فقال بمده : عقله وعلمه فعلى لا انفعالى ؛

وهذا يشمر بأنه عقل ثم أبدع .

وقال فى بعض مواضع أخر من كتاب والشفاء ، : عقله عين إبداعه ، و الداعه ، و إبداعه عين عقله ، فتر تفع الاثنينية بين العقل والإبداع(١) .

وهذا في اللفظ والمعنى تناقض ظاهر .

[ اعتبار ] أن(١) له ماهية بجردة [ هى ] ذاته ، وأن ماهيته(٢) المجردة له. فكونه عاقلا وممقولا ، لا يوجب كثرة ألبنة .

ثم قال : هو مبدأ كل وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له ، وهو مبدأ للموجودات النامة بأعيانها والموجودات المكائنة الفاسدة بأنواعها أولا ، ويتوسط ذلك أشخاصها .

ولا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها ، بل يعقل كل شيء على وجه كلي ، ولا يعرب عنه شيء جزئي(٣) .

ولا يجوز أن يملم الأشياء من الأشياء ، وإلا كان علمه انفعالياً ، بل الأشياء تعلم منه ، وتصدر عنه ، ولا تتغير ذاته بتغير المعلوم .

وقال : ولا يجوز أن ترتسم [ ذاته ] بشىء من معلوما ته ومعلو لاته ، بل ترتسم فيها إصورة الوجود بعد /٣٣ أ أن كان إمكان الوجود . فالإمكان جميع الممكنات كالمادة (٤) لها ، والوجود كالصورة .

<sup>(</sup>١) انظر الثقاء لا ين سونا ( الالهمات ) ٢/٥٥٦ وما بعدما ط . بيئة ١٨٩٠ م

 <sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل 1 انه ، والأسح كما جاءت في النجاة س ٢٤٠ : اعتبار
 أن له ٠

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل : ماهية ، وفي النجاة س ه ٢٤ : ماهية مجردة ٠

<sup>(</sup>٣) كان موضوع العلم الالهى من المواضيهم الهامة التى شفات أذهان المفسكر ين والفلاسفة في القرئين الحامس والسادس الهجريين • وقامت خلافات عديدة بين القائلين بأن الله تعالى لا يعلم الا السكليات وبين القائلين بأنه لا يعزب عنه منقال ذرة في السهاء ولا في الأرض الاعلمها • وكان من تتاثيج هذه الاختلافات أن تصدى الامام الفزالي للفلاسفة بالرد على هذه المسالة في كتابه المدوف « تهافت الفلاسفة » الذي كفر فيه الفلاسفة في ثلاث مسائل منها أن علم الله تعالى كلى • ( إنظر تهافت الفلاسفة من ٢٠٦ وما بعدها • ط • الرابعة ) •

وقد هغلت هذه المسألة أيضاً الامام الشهرستانى ، وجعلها احدى المسائل السبع التى رد فيها على ابن سينا ، كما كانت بينه وبين بعض معاصريه — أعنى الايلاق وغيره — مساجلات سأن موضوع العام الالهي ، ( انظر [محتنا : الشهرستانى وآزاؤه الـكلامية والفلسفية ص ٨٩ ، ٢٥٧ وما بعدها ) .

 <sup>(</sup>٤) مكتوبة في الأصل: والمادة •

التناقض الثالث:

قوله: هو مبدأ كل وجود ، فيعقل من / ٢٣٣ ذاته ما هو مبدأ له .

وقوله: يمقل ذاته لذاته .

فقد فسر العقل بالإبداع في موضع ، وفسر العقل بالتجريد في موضع(١)، وهذا تهافت لا يهتدي إليه .

# وأما النقض والإلزام عليه

أقول: نصصت على اعتبارات ثلاث فى ذات واجب الوجود، وفسرت كل اعتبار بممنى صحيح، لايفهم أحدها من الآخر، وذلك تثليث(٢) صريح، وتمالى أن يكون ثالث ثلاثة.

وليس هـذا تشنيماً بل إلزام النـكثر في ذاته ، من حيث الاعتبار والإعتبار ، كما لزم النصارى من حيث الاقنوم والاقنوم .

ولا يغنيه اعتمداره عن كثرة الاعتبارات : ذلك لا يوجب اثنين في الذات ، لان ما به صح اعتداره حتى نفي الإثنين ، وهو تحصيل الأمرين ،

أنه له ماهية مجردة [ هي ] ذاته , وأن ماهيته الجسردة له ترفع ما به كَثْرَةُ الاعتبارات بذاته .

فا باله وضعها ثلاث اعتبارات ، ثم رفعها بهمذا التفسير ، كالمنصارى يضعون (۱۰ التثليث فى الأقانيم ، ويرفعونه بالتوحيد فى الجوهر ، ويقولون: واحد بالجوهر، ثلاثة/۲۶ بالآقنومية .

وما زاد ابن سينا في هذا البيان إلا إشكالا على إشكال ، فإنه أدرج لفظ الماهية فيه ، [ف]أوهم أن له وجوداً وماهية وجوداً وجبت أن تبكون بجردة لذاتها ، وتجردها تعقلها(٣) ، وتعقلها(٣) إبداعها .

فإن كان الوجود ، والماهية ، والنجريد ، والتمقل ، والإبداع، عبارات مترادفة ، فليقم بمضها مقام بعض ، حتى يقال إن التجريد تمقـل ، والتمقل إبداع ، فالتجريد إبداع .

وإن كانت المبارات متباينة ، فلتدلك كل عيسارة على معنى لا تدل عليه المبارة الاخرى ، وذلك تسكثه .

وأفول: من رأس أنت مطالب من جمة بمض أصحابك باثبات كون واجب الوجود عالماً ، عاقلاً ، ومعلوماً ، ومعقولاً .

وما شرعت فى البرهان عليه إلابقولك : هو معقول الماهية ، فانطبيمة الوجود وأقسامهالا يمتنع عليها أن تعقل ،

وهذه مصادرة على المطلوب .

فان النزاع واقع فيه ، والخلاف قائم عليك .

 <sup>(</sup>۱) ذكر نصير الدين العاوسي في رده على الشهرستاني في « مصارع المصارع » أما كلشهرستاني بفيد نفس هذا المعنى ، لسكن يختلف مه في العبارات • قال في له ١٣٤

<sup>(</sup> وقوله : يعقل ذاته بما يعتبر له أن له هوية بجردة ، فقد فسر العقل بالابداع ، وهو أمر سلبي ، وهذا تهافت . وهو أمر سلبي ، وهذا تهافت . هو فسر العقل بالابداع ، فان كان بينهما تراخ ، فكيف جعل الابداع المبره ، وان كان هو لغيره ، فلا بد من أن يكون هو هو . فكيف يشعر بانه متأخر عن تفسيره الذى هو هو ) .

<sup>(</sup>٢) مَكْتُوبَةً فِي الْأُصَلِى : تَشْبَيْت .

<sup>(</sup>١) مَكْنُوبُةُ فِي الْأَصَلُ ؛ يَضْيَمُونَ ﴿

<sup>(</sup>Y) ، (٣) مكتوبة في الأصل : تعلقها .

وأولئك الأصحاب يمنعون أن [يتمقل] وأن يعقَل . فان التمقل: أرتسام العقل بصورة المعقول ، فتحالى [الحق] أن يكون ذا صورة فتُحقل، سواء كانت الصورة / ٢٠ جسمانية أو ماهية غير جسمانية .

وتمالى أن يمقل حتى يكون هو صورة ، بل هو فرق أن يَعلم و يُعلم . وأنت ابتدأت البرهان بأن يَعلم ، حتى تثبت أن يُعلم ، وهم ناتشوك في الأظهر .

فكيف تستـدل بالآخني على الاظهر ١٤

ثم دع كلامهم خلف قافى (۱) ، وارجمع إلى ما هو شاف كاف . إنك أخذت الوجود بالممموم والتواطؤ موضوعاً ، وحكمت عايه حكما عاماً مجولا ، فن قال إن الوجسود يطلق على واجب الوجود وعلى غيره بالاشتراك أو بالتشكيك الذى هو فى حكم الاشتراك ، لا قسلم [له] عموم هذا الحسكم .

هذا كمن حكم على المين بأنها باصرة ، لانسلم له تعميم الحسكم في قرص الشمس .

وأنت اعتقدت فى الوجود نوع عموم ، فقد أخرجته فى حق واجب الوجود عن سائر الموجودات إخراجا أبعد تبايناً عن الباصرة وقرص الشمس .

فا أنكرت أن هذا الحكم لا يعمه عموم سائر الموجودات ا

وشيء آخر:وهو أنك انتصبت لإثباتأن يمقل ، [وتصديت لبيان] (٢)

أنه لا يمتنع أن يعقل . وإذا لم يمنع (١) ، لا يجب أن يعقل [ ما لم يقرن ](٢) به/ ٢٠ أ دليل آخر .

[وما] سممنا منك دليلا إلا قولك : وإنما يمرض لها أن لا تعقل إذا كانت في المادة .

قيل: وليس المارض مقصورا على الكون فى المادة ، بل ريماً يكون عارض آخر . وكما أن المحسوس لا يرتسم فى المقل من حيث هو محسوس ، أى فى مادة ، كذلك الممقول لا يرتسم فى الحس من [حيث] هو ممقول ، أى لا فى مادة .

فن يتعالى جلاله عن الارتسام بشى. ، يتمالى أيضا عن ارقسام شى. به . وكما لا يدرك الشى. لشدة خفائه ، لا يدرك لشدة ظهور. ؛

فلم يكن المانع هو المادة ، أو هلائق المادة .

فيبطل قوله: إن طبيعة الوجود بما هو موجود، لا يمتنع عليها أن تعقل. و بطل حصر المرانع في المادة وعلائقها .

وعاد الطلب جدّعا ، والدست قائماً بينك وبين أصحابك ، إلى أن تصل إلى الـكلي والجزئي ، إما أن يكون كلياً أو جزئياً .

ولو كان كليا ، لما تصور أن يكون فعليا ، [فان] المكون (٢٠ السكلى يجب أن يكون كليا ،كما أن المسكون بالعملم الجزئى يجب أن يكون جزئيا . ولاكلى فى الاعيان ألبتة .

<sup>(</sup>١) الأصح: يمتنم .

 <sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل •

 <sup>(</sup>٣) الأصح : الدكاون بالكلى أو المكون بالكلى ٠

 <sup>(</sup>١) قاف : جبل ، هو في عرف العرب الأقدمين الجبل المحيط بالأرض ، وقد تصوروها مسطحة كالقرص الدور ، ( انظر المنجد ص ٣٠٤) .

<sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل •

فما به خدث ، [ لم يحـدث ] على الوجه الذي أحدث به ، وما أحدث [ به ] ، لم يكن على (١) ( ٢٠ إبداع ذاته . بمنى أنه عقدل ذاته .

(۱) يبدو واضحا أن ها هنا نقصا بين قوله : ( وما أحدث به لم يكن على ) ، و مين قوله بمد ذلك : ( ابداع ذانه . . . ) .

وبالرجوع الى « مصارع المصارع » للطوسى ، وجدت بالفعل أن الطوسى قد أورد نصوصا ، نقلاعن كتاب «مصارعة الفلاسفة» للشهرستانى موجودة في النسخة التي بين أيدينا ولكن في صفحات متباعدة ، مع أنها متصلة المعنى بما سبق وبما يليها ، وسأ نقالها هنا يحسب ترتيب أفكارها ، وسيكون ترتيبها كالآتى :

الاوسة ٢٥٠ ، ثم ٢٦٠ ، ثم ٢٧١ ، ثم ٥٢٠ ، ٢٦١ ، ثم ٢٨٠ ، ثم ٢٩١ ، ثم ٢٧٠ ، ثم ٢٧٠ ، ثم ٢٧٠ ،

وسأحتفظ فى المتن عاليه بالنص مع عدم ترتب لوحاته ، حفاظا على شكل النسخةالأصلية --- الوحيدة --- التي بين أيدينا ، وسأ كمتفي بالتقويم في الهامش ،

ولمليك النس مهتباً :

آخر ل ٢٥ أ :

فما به حدث ، [لم يحمدث] على الوجه الذى أحدث به ، وما أحدث ، لم يكن على ٣٦٦ب الوجه الذى حدث ؛ وأن كان علمه جزئياً ، وجب أن يتغير بنفير المملوم . فان العلم بأن سيقدم زيد لا يبقى مع العلم بأن قدم . فما الجواب عن هذا الشك ؟

وضحن نقول له : قولك بأن الأول عا هو مجرد عن المادة عقل ، فالتجريد عن المادة كالتخريه عن الجسمية وكالتقديس عن سمات الجواهر والأهراض . فلم قلت إنه إذا لم يكن فى مادة ، وجب أن يكون عقلا أى علماً وعالماً . وهذا لأن التجريد من المادة صفة سلبية ، فسلب المادة عن الشيء لم أوجب كونه علماً أو عالماً ، عقلاً أو عاقلاً ، وهو كسلب مالا يلبق ، بجلاله ، لا يوجب إثبات كونه عالماً .

مُ المُول : أثبت اعتبارات في الواجب بذاته من كونه عقلا وعاقلا ومعقولا ، وأثبت اعتبارات في العقل من كونه ممكناً بذاته واجباً بغيره ، وهو أيضاً عقل لأنه بجرد عن المادة . وعاقل ومعقول لذاته ، لأن عقليته له ذاتية وماهيته له لا من غيره ، فالذي اكتسب من غيره وجوده لا ماهيته . فان كانت تلك [ الاعتبارات ] لا توجب كثرة في ذات واجب الوجود ، فام [ أوجبت ذلك في ] ٢٧ أ العقل الأول ، والسلب كالسلب والأضافة كالاضافة .

ولمن أوجبت السكثرة في ذات العلل الأول ، فلتوجب في واجب الوجود . ويازم على ذلك أن تضاف الأعيان السكثيرة لملى واجب الوجود لمبداعاً واختراعاً ، ولا يوجب عند

= صدورها عنه كثرة ، أو لا يضاف إلى المقل الأول كما لا يضاف لملى واجب الوجود . وهذا مما لا جواب عنه قطماً .

فان قال : عقل ثم أبدع ، لزم أن يكون المبدع شيئًا أو تقدير آشيء حَي يبدعه . وبتعالى أن يكون معه شيء أو تقدير شيء .

وإن قال : أبدع ثم عقل ، لزم أن يكون عقله انفما لياً لا فعلياً -

ولن عقل وأبدع معاً ، فلم يبدع ما عقل ، ولم يعقل ما أبدع ؟!

وبطل قوله : فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له .

وإن تال: عقله إبداعاً ، وأبداعه عقله - وهذا مذهب الرجل - فيلزم عليها أشياء: منها أن المقل والابداع - إن كانا مترادفين - فليقل / ٢٥ ب أبدع ذاته يمنى أنه عقل ذاته .

ومنها : أن العقل قد يكون كايا وقد يكون جزئيا ، فليقل إن الابداع قد يكون كا وقد يكون جزئيا .

ومنها : أنه يبطل قوله لمنه مبدأ كل وجود فيعقل من ذانه ما هو مبدأ له ، فان تقديره بكون يعقل كل موجود ، فيعقل ما هو عاقل له ، وهذا تهافت .

ومنها : أنه ببطل قوله لزه يعقل الموجودات النامة بأعيانها والمكائنة الفاسدة بأنواعها وبتوسط ذلك أشخاصها \* فان الأعيسان والأشخاص تبدع ، وأما الأنواع فتعقل ولا تبدع ، فلو كان العقل والابداع مترادفين ، بحيث يقوم أحدهما مقام الآخر ، لأبدعت الأنواع من حيث هي أنواع على وجه كلى ، كما عقلت على وجه كلى ، وليس ذلك مذهب الرجل .

ثم قال : ولا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المفنيات مع تفيرها .

قبل : إذا جاز أن يكون مبدأ للموجودات التامة بأعيانها ولم يتكثر بتكثرها ، حاز أن يكون عاقلا للمتغيرات ولا تتغير بتغيرها .

على أن مذهب الرجل يخالف ما ذكرنا ، فانه ليس مبدأ للموجودات / ٢٦ أ التامة بأعيانها معا لملا بتوسط العقل الأول ، فهو مبدأ لشيء واحد وعاقل لشيء واحد ، وبتوسط مبدع وعاقل للموجودات التامة بأعيانها والأنواع والأشخاس كمذلك ، فائه يعقل الأثواع ، وبتوسط يعقل المأشاس . فلسبة الموجودات التامة التي هي المارقات الى العقل كلسبة = ويكفيني من حكم النظر تحقيق المطالبة الحاقة دون النال ، لكني أوردت المثال احترازاً
 عن وصمة المراء والجدال .

على أنى أتخطى عنه قليلا فأقول : إن كان تغير المعاوم أوجب تغير العلم ، فقـكمر المعلوم يوجب تغير العلم ، فقـكمر المعاوم يوجب تحكمر العالم ، أو يتحد معاومه حتى لا يعام لملا معلوما واحداً كما لم يبدع الا عقلا واحداً . و يتوسط بعلم سائر / ٧٧ب المعلومات على القزوم والاستقباع كما بتوسط مبدع [ واحد يوجد ] سائر الموجودات على المزوم والاستقباع .

وعلى هذا الاعتبار سقط الحسم بأنه يعلم الـكليات ، بل ليس يعــــ لم بالذات إلا معاد ما واحداً .

و إذا كان وجود المقل الأول من لوازم وجوده بذاته وتمقله ذاته ، كان عاقلا بذاته لذاته فقط ، وصار المعلول الأول من اللوازم فى العام كما هو من اللوازم فى الوجود ، فلا يعلم إلا ذاته فقط .

أبصر كيف ارتقى درجة العلم عن الجزئ لملى السكلى ثم لملى العقل الأولى ثم لملى ذات واجب الوجود 1 وهذا بعينه مذهب قدماء الفلاسفة : أن العقل الأولى يعقل ذاته يذاته فقط ، ولما يعقل العقل الأولى وما به م من الموجودات على الماروم ، فلا يعقل السكليات من حيث أنها حزئيات لأنه يتمكثر بشكرها ، ولا الجزئيات من حيث أنها جزئيات لأنه يتغير بتغيرها. وعلم به عن ذاته الأعلى .

وأما قول ابن سينا ، ولا يجوز أن يعلم الأشياء من الأشياء / ٢٨ أ ولملا كان مه انفعالماً .

أقول : وهذه المسألة بينهم وبين المنسكاءين أنه يعلم الأشياء قبل كونها أو مع كونها أو بعده ، وأن العلم يتثنيم المعلوم ، فيتبين المعلوم على ما هو به ؛ أو المعلوم يتبع العلم ، وأن المعلوم هل يجب أن يكون شيئاً حتى يعلم ويخبر عنه أم لا يجوز أن يكون شيئاً ؟

فعلى مذهب الرجل علم واجب الوجود علم فعلى ، أعنى به أنه سبب وجود المعلوم ، ويازم أنه لا يعلم ذاته ، إذ لا تسكون ذاته . أو يازم أن يكون علمه بالنسبة إلى الأشياء علما فعليا ، وعلمه يداته عاما انفعاليا ، وحيئتذ لا يكون علمه بذاته ذاته ، ولا يكون علمه بذاته خام الأشياء .

فتالله من حيرة على حيرة ، « ومن لم يجل الله له أور[۱] فما له من أور» ·

المنتقد [ الثانى ]: أن الأنبياء عليهم السلام تنكبوا هذه المسالك في مناهجهم ومنموا الناس من الحوض في جلال الله عز وجل والجدال عليه والتحكم في صفانه [ وامتلائت ] كنهم واشتهر قولهم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وأنه أعلم السم

= الأشخاس إلى العوع ، لأن النوع لا يمكن أن يوجد بنوعيته ثم توجد الأشخاس ، ويمكن أن يعقل بنوعيته ثم يعقل الأشخاس . وهذا فرق بين الايداع والتعقل .

وأما قوله : بل يعقل كل شيء على وجه كلي ولا يعزب عنه شيء جزئي .

أقول : الما علم أن العلم بالجزئيات يتغير بتغير الجزئيات ، والعلم بالسكائنات الفاسدات حدلك ، تخلص بالفرار لهلى إثبات العلم بالسكليات ثم الجزئيات تدرج محت السكليات ضمر ورة وتبعا . ومثال ذلك : العسالم بأن يكون كسوف معين في وقت مخصوص ، لا يكون علما بالسكائن في وقت الكسوف و لا بالذي مضى من الكسوف ، فلا بد وأن يتغير العلم بتغير العلم الأول/ ٢٠ ب لكن العلم بأن القمر إذا كان في برج لما والشمس في مقابلته في برج مع سائر الأسباب التي توجب الكسوف ، فلا بد وأن يكون كسوف .

فهذا علم كلى لا يتنير ، وهو قبل الكسوف وحال الكسوف وبعده على وتيرة واحدة . فظن ابن سينا أنه بمثل [هذا المثال يتخلص عن الزام التعين . ولا خلاس ولات حين مناس .

فلينعم المجلس العالى فى الالزامات التى أوردتها عليه ، والمطالبات التى خنتته بها ، فيعلم أن جميع ما عول عليه «سلمات مشهورة لا يقينيات ، والقضايا المشهورة لا تنتج اليقين •

فأقول : توجهت عليه المطالبة باثبات كونه تمانى عالما من طريق المتسكلم ، فانه يستدل يالاحكام والانتفان في الجزئيات ، وأنت لا تقول لمنه يعلم الجزئيات لملا تبعا وضرورة وهو لا يصبح للاستدلال به ؛ فان من طبع خاتما منقوشا على شمعة ، فظهر فيها النقش ، لم يستدل بحسن النقش على علم الطابم ، واربحا لا يكون علما بالنقش بل النقش قد جمل منه ضرورة وتبعا للعلم ، والناقش غير / ٢٩ أ الطابع . فأنت بعد في مقام المطالبة من طريقتك .

وانتخطی عنه فی البیان قابلا ، و اقول : سلمت کونه ۱۱۱۰ أی ءاّلا وعاقلا ، و الت صدقت . فقانا : فلم قلت لن العلم علی وجمین ، کلی وجز نُّی . ولمذا لم یجز أن یکون جزئیا ، یجب أن یکون کلیا .

وما أشكرت على من يثبت علما وراء القسمين · وهذا كمن يتول : العلم لمما تصور ولما تصديق .

فيقال : لمن علم واجب الوجود ليس بتصور ولا تصديق .

أو يتال : العلم أولى ومكتسب .

فيقال : بم تنسكر عمل من يثبت علما غير أولى ولا مكنسب ؟

قيل : إذا جار أن يكون مبدأ الموجودات التامة بأعيانها ، ولم يتكثر بشكثرها ، جاز أن يكون عاقلا للمتغيرات ولا يتغير بتغيرها .

على أن مذهب الرجل يخالف ما ذكر ناه ، فانه ليس مبده اللوجودات /٢٦ الثامة باعيانها معا إلا بتوسط العقل الآول ، فهو مبدأ لشيء واحد ، وعافل لشيء واحد ، وبتوسط مبدع وعافل للوجودات التامة باعيانها والانواع والاشخاص . كذلك فانه يعقل الأنواع ، وبتوسط يعقدل الاشخاص .

فنسية الموجودات التامة ، التي هى المفارقات ، إلى العقل ، كنسبة الأشخاص إلى النوع . لأن النوع لا يمكن أن يوجد بنوعيته ثم توجد الأشخاص ، ويمكن أن يعقل بنوعيته ثم تعقل الأشخاص .

وهذا فرق بين الإبداع والنعقل .

وأما قوله: بل يمقـــــل كل شيء على وجه كلى، ولا يعزب عنه شيء جزئي .

أفول: لماعلم أن العلم بالجوئيات يتغير بتغير الجوئيات ، والعلم بالكاننات الفاسدات كذلك ، تخلص بالفرار إلى أنبات العلم بالكليات ، ثم الجوئيات تدرج تحت الكليات ضرورة وتبعاً (١٠) .

ومثالذلك : العلم بأن يكون كسوف معين فى وقت مخصوص ، لا يكون علماً بالكائن فى وقت الكسوف ، ولا بالذى مضى من الكسوف .

فلا يدوأن يتغير العلم بتغير المعلوم ، أو يـكون علم آخر غير العلم

ومنها أن المقل قد يكون كليا وقد يكون جرئيا ، فليقل إن الإبداع أد يكون كليا وقد يكون جزئيا .

ومنها أنه يبطل قوله : إنه مبدأ كل وجود ، فيمقل من ذاته ما هو مبدأ له . فان تقديره يكون : يمقل كل موجـــود ، فيمقل ما هو عاقل له . وهذا تهافت .

ومنها أنه يبطل قوله : إنه يعقل المـوجودات النامة بأعيانها ، والكائنة الفاسدة بأنواعها ، ويتوسط ذلك أشخاصها .

فان الأعيان والأشخاص تبدع ، وأما الآنواع فتعقل ولا تبدع . فلو كان العقل والإبداع مترادفين ، بحيث يقوم أحدهما مقام الآخر، لآبدعت الآنواع من حيث هىأنواع على وجه كلى ، كماعقلت على وجه كلى. وليس ذلك مذهب الرجل .

ثم قال : ولا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها .

صوأخنى ، وأنه يعلم / ٢٩ ب ما بين أيديهم وما خلفهم ، وأنه عالم النميب والشهادة ، وأنه يعلم خائمة الأعين وما تحييز بين الكلى والجزئى ولا تحييز بين الثابت الدائم وبين الحكائن الفاسد . وعلى هذا شرعوا العبادات المنتملة على الدعوات والمناجاة التي تدل على أنه يسمع ويرى ويجيب وهو بالمنظر الأعلى ، فالغلوب تقصد تحوه ، والأيدى ترفع لمايه ، والأبصار تخشم له ، والرقاب تخشم لقدرته وعزته ، والألسن تضرع لملى عفوه ورحمته ، فيستفى به ولا يستغنى عنه ، ويرغب إليه ولا يرغب [عنه] . ولا تفقع عنه عنه الوسائل ، ولا تنقعلم عنه حواتج المحتاجين ولا يغنيه دعاء الداءين .

فهذا وأمثاله لعلمه بالجزئيات والسكليات ، بل علمه قوق القسمين . وإحاطته أعلى من الطريقين ، بل [ من ] مخلوقاته من هو بهذه الصفة ، أعنى العقل يدرك السكلى والحس يدرك الجسرزى ، وعلمه تعالى ورا العقل والحس جميما ، « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الله علم المتابع .

وقد قالت / ٣٠ أ الحكماء الذين هم أساطين الحسكمة ...

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الاصل : وابتنا .

الاول(١) /٢٦٠ الوجه الذي حدث .

وإنكان علمه جرئياً ، وجب أن يتغير بتغير المعلوم ؛

فان العلم بأن سيقدم زيد ، لاينتي مع العلم بأن قدم .

فا الجواب عن هذا الشك ؟

ونمحن نقول له : قولك بأن الأول بماهو مجرد عن المادة عقل ، فالتجريد عن المحادة كالنغزيه عن الجسمية وكالتقديس عن سمات الجواهر والاعراض.

فلم قلت: إنه إذا لم يكن في مادة ، وجب أن يكون عقلا. أي علماً وعالمـاً ؟!

وهذا لأن التجريد عن المادة صفة سابية ، فسلب المادة عن الشيء لم أوجب كونه علماً أو عالماً ، عقلا أوعافلا ، وهو كسلب مالايلبق بجلاله [فلم] لايوجب إثبات كونه عالماً ؟

ثم نقول: أثبت اعتبارات فى الواجب بذاته من كونه دفلا وعانلا ومعقولا ، وأثبت اعتبارات فى العقل من كونه ممكناً بذاته واجباً بنيره ، وهو أيضاً عقل ، لأنه مجرد عن الممادة ؛

وعاقل ومعقول لذاته ، لأن عقليته له ذاتية ، وماهيته له لا من غيره ،

قالذي اكتسب من غيره وجوده لاماهينه .

فان كانت تلك [ الاعتبارات ] لا توجب كثرة فيذات واجب الوجود

فـلم أوج[بت ذلك في ](١ /٢٧ أالعتل الأول ، والسلب كالساب والإضافة كالإضافة ١٤

وإن أوجبت الكثرة فى ذات العقل الأول ، فلنوجب فى واجب الرجود.

ويلزم على ذلك أن تضاف الاعيان الكثيرة إلى وأجب الوجود إبداعاً واختراعاً .

ولا يوجب صدورها عنه كثرة ،

أو لانضاف إلى المقل الأول، كما لاتضاف إلى واجب الوجود .

وهذا مما لاجواب عنه قطعاً .

وأما قوله : هو مبدأكل موجود، فيعقل من ذاته ماهو مبدأ له ،

فالسؤال عليه: أنه عقل ثم أبدع ، ، أم أبدع ثم عقل ، أم عقل وأبدع ، أم كان عقله إبداعاً وإبداعه عقلا ؟

قان قال : عمّل ثم أبدع ، لزم أن يكون المبدع شيئاً أو تقدير شيء ، حمّى سدعه .

و يتمالى أن يكون ممه شيء أو تقدير شيء .

و إن قال : أبدع ثم عقل .

لزم أن يكون عقله أنفعاليا لافعلياً .

 <sup>(</sup>١) هنا حدث تقديم وتأخير فى صفحات المخطوطات فى التصوير والترقيم . والذى يجب
أن يكون تاليا لفول الشهرستانى \* غير العلم الأول ، وهو ما جد فى ل ٢٧٠ ، ٢٩ أ
 لا ما جاء فى ٢٢٠ ، وهو قوله : ولملا كان علمه انقطارا .

وقد نظنا الصقحات مرتبة حسب ترتيب أفكارها في هامس سابق، فاينظر هناكس. ٨ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٢) مكاوية في الأصلي : كالكسب ،

وعلمه أعلى من أن يكون كلياً أو جزئياً ، أو يعلم به عن ذاته الأعلى . وأما أول ابن سينا : ولا يجوز أن يعلم الأشياء من الآشياء /٢٠١ ، وإلا كان علمه انفمالياً .

أقول: وهذه المسألة بينهم وبين المتكلمين ، أنه يعلم الأشياء قبل كونها أو مع كونها أو بعده .

وأن العلم يتقبع للعلوم ، فيتبين المعلوم على ماهو يه .

أو المملوم يتبع العلم .

وأن المعلوم هل يجب أن يكونشيثاً حتى يعلم ويخبر عنه ، أم لا يجوز أن يكون شيئاً ؟

فعلى مذهب الرجل : علم وأجب الوجود، علم فعلى . أعنى به أنه سبب وجود المعلوم .

وبلزم أنه لايعلم ذاته ، إذ لا تكون ذاته .

أو يلزم أن يسكون علمه بالنسبة إلى الأشياء ١٠٠ علماً فعلماً ، وعلمه بذاته علماً ٢٠٠ انفعالماً .

- تنسب إليه الأفلاطونية المحدثة. وقد استطاع أفلوطين - لأول مرة - أن يفصل فصلا تاما بين الأول وبين بقية الأشياء ، عن طريق ثنظيم الوسائط التي بينه وبين سائر الموجودات ، على صورة نظام محم الأجزاء ، يقوم على تصاعد عقلي مرتب ، فالأول في القمة ثم يليه العقل الأول ثم بقية العقول ، وبعقل ذاته بذاته لا بتوسط .

واستطاع أفاوطين أن يبين فى دقة كيفية صدور الموجودات عن الله ، وآثار الفوى الإلهية فى الأشياء ، ويرتب هسذا كله فى نظام منطقى معقول . (انظر شتاء الفكر اليوانى لمبد الرحدن بدوى ص ١٠٩ وما بعدها ، ط . الثالثة ، أفلوطهن عند العرب لعبد الرحدن بدوى ص ٥٩ وما بعدها ) .

وقد أخذ عنه بعن فلاسفة المسلمين فكرة الصدور حــ أو الفيض -- وفسروا بها فكرة الخلق وسلة الحالق بالحجاوقات . من هؤلاء الفارا بي وابن سينا .

(١) ، (٢) مكتوبة في الأصل : عام .

(م ۹ — مصارعة الفلاسفة)

وإن عقل وأبدع مماً ، فلم يبدع ماعقل ، ولم يعقل ما أبدع . وبطل قوله : فيعقل منذانه ماهومبدأ له .

و إن قال : هقله إبداعه و إبداعه (۱) عقله ، وهذا مذهب الرجل ، فيلزم عليها أشياه :

منها: أن العقل والإبداع ـ إن كانامترادفين ـ فليقل (٢٠/ ٢٠ المعلومات على اللزوم والاستنباع ، كما بتوسط مبدع [ واحد يوجد ] سائر الموجودات على اللزوم والاستتباع . وعلى هذا الاعتبار ، سقط الحسكم بأنه يعلم السكليات ، بل ليس يعلم بالذات إلا معلوماً واحداً .

وإذا كان وجود العقل الأول من لوازم وجرده بذاته وتعقله ذاته ، كان عاقلاً بذاته لذاته فقط ، وصار المعلول الأول من اللوازم فى العلم كما هو من اللوازم فى الوجود ، فلا يعلم إلاذاته فقط .

أيصر كيف ارتق درجة العلم عن الجزئ إلى الـكلى ، ثم إلى العقل الأول ، ثم إلى ذات واجب الوجود !

وهذا بمينه مذهب قدماء الفلاسفة : أن العقل الأول يعقل ذاته بذاته فقط .

> و إنجا يمقل العقل الأول وما يمده من الموجودات على اللزوم . فلا يعقل الكليات من حيث أنها كليات ، لانه يتسكثر بتكثرها ،

ولا الجزئيات من حيث أنها جزئيات ، لأنه يتغير بتغير ها (") ,

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل : إبداعا .

<sup>(</sup>٢) انظر ترتيب الصفحات وتنسيق النص ف الهامش الملحق بلوحة ٢٠ أ ص ٨٠ ·

<sup>(</sup>٣) هذاهو مذهب أفلوطين (المولود عام ٢٠٤ م / متوفى عام ٢٧٠ م) الذي ==

/ ٢٨ لكن العلم بأن القمر إذا كان فى برج كذا ، والشمس فى مقابلته فى برج [كذا] ، مع سائر الأسباب التى توجب الكسوف ، فلابد وأن يكون كسوف .

فهذا علم كل لا يتغير ، وهو قبل الكسوف وحال الكسوف وبمدمعلى وتيرة وأحدة .

فظن ابن سبنا أنه بمثل (۱) هذا المثال يتخلص عن إلزام التمين، ولاخلاص ولات حين مناص .

فلينهم المجلس العالى فى الإلزامات التى أوردتها عليه ، والمطالبات التى خنقته بها ، فيعلم أن جميع ما عول عليه مسلمات مشهورة لا يقينيات (٢٠) ، والقضا [يا] المشهورة لاتنج اليقين .

فأقول: ثوجهت عليه المطالبة بإئبات كونه تعالى عالما من طريق المشكلم، فانه يستدل بالإحكام والإنقان في الجزئيات.

وأنت لا تقول إنه يصلم الجزئيات إلا تبما وضرورة ، وهو لايصح للاستدلال به ؛

فان من طبع خاتما منقوشا على شممة ، فظهر فيها النقش ، لميستدل بحسن النقش على علم الطابع ، ولربما لايكون عالما بالنقش ، بل النقش قد جعل منه ضرورة ونبماً للطبع ، والناقش غير ٢٠١ الطابع .

فأنت بعد في مفام المطالبة من طريقتك .

وحينتُذ لايكون علمه بذاته ذاته ، ولا يكون علمه بذاته علم بالاشياء.

> فتائله من حيرة على حيرة 1 دومن لم يجمل الله له نورأ (١) ، فما له من **نو**ر <sup>(١)</sup> ، .

> > المتقد [الثاني]:

أن الأنبياء عليهم السلام تشكبوا هذه المسالك فى مناهجهم ، ومنعوا الناس من الحوض فى جلال الله عز وجــــل ، والجدال عليه ، والنكلم فى صفانه ، [ فامتلات (٢٠ ] كتبهم واشتهر قولهم أنه :

لا يمرَب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء(٤) ،

د فإنه يعلم<sup>(٥)</sup> السر وأخنى<sup>(١)</sup> ، .

وأنه ديملم ، [ ما بين أيديهم وما خلفهم ] (٧) .

وقد ذكر الشهرستاني غير مرة أن الأنبياء عليهم السلام منموا الناس من الحوض ف جلاله الله وصفاته . قال في « مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرارِ » ل ٢٥٨ أ :

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل : يتمثل .

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل : تعيينات .

<sup>(</sup>١) مَكَانُوبَةُ فِي الْأُصَلِ : نُورُ ، والصَّحِيْحُ مَا أَثَبِّتْنَاهُ .

<sup>(</sup>٢) س النور : آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هذا المعنى ورد فى قوله تعالى ﴿ لا يُعزبُ عنه مثقال ذَرة فى السموات ولا فى الأرض ﴾ س سبأ : آية ٣ .

<sup>(•)</sup> صحيح السكلمة في الآية ما أثبتناه ، وقد وردت في المخطوط : أعلم .

<sup>(</sup>٦) سطه: ٧ .

 <sup>(</sup>٧) هذه الشكملة هي اقتباس من آية ه ٢٥ من سورة البقرة ، وهي ما جاء في ل ٢٩٠٠ . حيث أنها هي التكملة التي كان يجب ورودها بعد ل ٢٨ أ . فانظر ترتيب الصفحات الوارد في هامش اللوحة ٢٥ أ س ٨٠٠.

<sup>(</sup>۰۰۰۰ أن الخوض فى وحدائية الله وصفات ذاته وصفات أفعاله لملى جميع المسائل وانه علم موجبة وأنه بذاته عالم أو الماته عالم ، وأنه كيف تصدر عنه الموجودات وكيف يحيط بها علما وكيف يربدها بشبثة ؛ وكيف پدبرها تدبيرا ، كل ذلك خوض فيها لم نؤمر به ) .

ونتخطى عنه فى البيان قليلا ، و نقول : سلمت (١) كو نه عالما ، أى عقلا وعاقلا ، وقلت : صدقت .

فقلنا : فلم قلت إن العلم على وجهين : كلى وجرئى ؟ وإذا لم يجر أن يكون جرئيا ، يجب أن يكون كليا ؟ وما أنكرت على من يثبت علماً وراء القسمين ؟ وهذا كمن يقول : العلم إما تصور وإما تصديق .

فيقال : إن علم واجب الوجود ليس بنصور ولا تصديق .

أو يقال : العلم أولى ومكتسب .

فيقال : بم تشكر على من يثبت علما غير أولى ولا مكتسب؟

ويكفيني من حكم النظر ، تحقيق المطالبة الحاقة دون المثال ، لـكني أوردت المثال احترازاً عن وصمة المراء والجدال .

على أنى أتخطى عنه قليلا ، فأقول: إن كان تغير المعلوم أوجب تغير العلم ، فتكثر المعلوم يوجب تكثر العلم ، حتى يلزم أن تتكثر الذات بتكثر المعلومات.

أو يتحد معلومه ، حتى لايملم إلا معلوماً واحداً ، كما لم يبدع إلا عقلا واحداً .

ويتوسط يعلم سائر(٢) /٢٩٠ ما بين أيديهم وما خلفهم ، وأنه , عالم

ألفيب والشهادة(١) ، ، و ، أنه يعلم خائنة الآعين وما تخفى الصدور(٢) ، ، من غير فرق بين الكلى والجزئى ، ولا تمييز بين الثابت الدائم وبين الكائن الفاسد .

وعلى هذا شرعوا العبادات المشتملة على الدعوات والمناجاة التي تدل على أنه يسمم ويرى ويجيب وهو بالمنظر الأعلى .

فالقلوب تقصد نحوه ، والآيدى ترفع إليه ، والأبصار تخشع له ، والرقاب تخضع لقدرته وعزته ، والألسن تضرع إلى هفوه ورحمته ، فيستنى به ولايستنى عنه ، ويرغب إليه ولا يرغب [عنه].

ولا تفنى خزائنه المسائل، ولاتبدل حكمه الوسائل، ولا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، ولا يغنيه دعاء الداعين.

فهذا وأمثاله لعلمه بالجزئيات والكليات ، بل علمه فوقالقسمين، وإحاطنه أعلى من الطريقين ، بل [من] مخلوقاته من هو بهذه الصفة ، أعنى المقل يدرك السكلي والحس يدرك الجزئي ، وعلمه تعالى وراه المقل والحس جميعا.

« لا تدركم الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير (٣) ».

<sup>(</sup>١) مَكْتُوبِةَ فِي الْأُصْلِ : تَسْلَمْتُ .

<sup>(</sup>٢) هذه اللوحة هي نهاية اللوحات التي جاءت مختلفة في الترتيب ، وكان المفروض=

<sup>==</sup> أن يأتى بعد آخر جملة فيها وهى : ( أو يتحد معلومه حتى لا يعلم لملا معلوما واحداً ، كما لم يبدع لملا عقلا واحداً ، ويتوسط بعلم سائر ٠٠٠ ) .

ثم ما جاء في اللوحة ٧٧ب وهو قوله : الملومات على النزوم والاستقباع ٠٠٠

وقد سبق الإشارة لملى ترتيب هذه اللوحات في هأمش اللوحة ٢٥ أ ، ص ٨٠٠٠

<sup>(</sup>١) س المؤمنون : آية ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) س غافر ؛ آية ١٩ .

<sup>(</sup>٣) س الأنعام ، آية ٢٠٣ .

وليس إذا /٣٠٠ جعله كليا ، الزمانى يتغير بتغيره لزمان ألبتة(١١) .

وقد يجوز أن يكون كليا وهو فى زمان ، بل الكلى لا يتصور فى حقه ثمالى ، كالقضايا الحملية والشرطية الني استعملها فى الكسوف .

أعنى إن كان كذا، فيـكون كذا. وعلم البارى سبحانه وتمالى أعلى من ذلك، فلا يكون مشروطا بإن كان كذا.

ومن المجب أنه فسر التمقل والعلم بالتجريد عن المادة تارة ، وبالابداغ تارة .

وما هو مجرد عن المادة ، كيف يتصور أن يكون فعليا ؟ لأن التجريد نني في الممنى ، إذ ليس هو في مادة .

وإذا كان فعليا ، أى موجبا للفعل والموجود ، كيف يكون كليا ! إذ الكلى ليس يوجد بالفعل في الأعيان .

فعلم من ذلك كله أرب علمه تعالى فوق القسمين وأعلى من الوجهين ، ونسبته إلى الكليات والجزئيات والآزمنة المتغيرات والأمكنة المختلفات ، نسبة واحدة .

, ألا يملمُ من خلقَ وهو اللطيفُ الحبير (٢) . ·

ألسنا نختار إن حمل النطق على الإنسان وعلى الملك باشتراك الاسم، فذلك المقل الذي هو الإنسان والملك يكون باشتراك الاسم. فالملائكة لايمقلون الأشياء تصورا وتصديقا بواسطة /٣١ أالحد والقياس، بل تعقلاتهم خارجة عن القسمين.

وَقُدَ قَالَتَ / ٣٠ أَ الحَيْكَاءَ الذينَ هُمْ أَسَاطَيْنَ الحَكَمَةُ : إِنَّ الْأُولُ لَا يَشْرُكُ مَنْ نَحُو ذَاتُهُ ، وإنما يدرك مِن نَجُو آثاره .

ولهنما يدرك كل مدرك بقدر الآثر الذى أودع فيه وفطر علمه . فكل خيوان يسبحه بقدر ما احتمله من صنعه ، ووجد أثره في طبعه .

ولما كان حظ الإنسان من صنائعه وافر (١١ ، ونصيبه من الطاقة أكثر، كانت ممرفته أقرى ونتيجته أوفى .

و إذا كانت رتبة الملائكة المقربين ، الذين هم فى أعلى علميين ، أرفع وأعلى ، ولطائف الصنع فى جواهرهم أسنى وأبهى ، كانت (٢)معارفهم أصنى .

وكما لا يمكن أن يقف الحيوان على وجوه ممارف [ الإنسان ، كذلك لا يمكن أن يقف الإنسان على وجوه ممارف] المقربين والملائكة ، ولا يقف الكمل على وجه إحاطة البارى تعالى بحميع الموجودات جمايا وتفاصيلها وكلياتها وجزئياتها ، ولا يشغله كلى عن كلى و [ لا ] جزئى عن جزئى ، وكلاهما بالنسبة إليه سواه .

وليس يلزم أن يقال إنه علم الأشياء قبل كونها أو بعد كونها ، كان قبل، وبعد ، ومع ، أحكام زمانية ، خرج عن أن يكون زمانيا ، كاظنه في الكسوف .

بل العلم [ الزمانى يتغير بتغير الزمان ، والغير الزمانى لا يتغير ألبتة ] ، وعلمه تعالى ليس بزمانى ، بل الازصنة بالنسبة إليه على السواء .

 <sup>(</sup>١) هذه الجلة من قوله: ( وليس لذا جمله ) لمل قوله: ( أَلْبَتْهَ ) غير واضعة المنى
 والمقصود، وقد يكون قصده منها هو ما وضعناه في الجملة السابقة عليها ببن معقونتين

<sup>(</sup>٢) س الملك : آية ١٤ .

<sup>(</sup>١) مكتوبة هكذا فى الأصل ، وجاء ما بعدها فى صيغة أنعل التفضيل . لذا أرجع أن يكون صحيحها : أوفر .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : كان .

[المسالة] الحامسة ف حد[و]ث العمالم

إن الفلاسفة على ثلاثة آرا. في هذه المسألة :

فجماعة من الأوائل، الذين هم أساطين الحركمة، من الملطيسـة (١)، وساميا(١)، صاروا إلى القول بحدوث موجودات العملم بمبادئها وبسائطها ومركباتها، كما صار إليه جماعة من المسلمين.

وطائفة من أثبنتية (٢) وأصحاب الرواق<sup>(٤)</sup> ، صاروا إلى قدم مبادتها من المقل والنفس والمفارقات والبسائط دون المبسوطات والمركبات ؛

(١) أهل ملطية : هم من أساطين الحكمة الأوائل ، ومنهم تاليس الذي قال لمن الماء ، هـ أول الموجودات ، وأن الكون كله قد حدث من الماء ،

و منهم أيضًا أنسكسهانس الذي قال إن مبدأ الموجودات هو الهواء ، والسكل حدث . نه ولاله يعود .

ومنهم أنكسمندريس الذي قال إن مبدأ لملوجودات هو الملامتناهي ( انظر في الآراء الطبيعية التي ترضي بها الفلاسفة لفلوطرخس • ترجمة قسطا بن لوقا س٧٧ ، ٩٨ ) .

(۲) يقصد بأهل سامبا هنا بروتاغوراس بن منسارخس من شامس - جزيرة في مقابل ساحل آسيا الصغرى - الذي كان يرى أن المبادىء هي الأعداد والمادلات ، وكان يسميها تأليفات والمركب من جملتها اسطقسات وهندسات . (انظر المرجم السابق س ١٠٠

(٣) على رأس أهل أثينية أرسلاوس بن أبولودوس أو أرخيلاوس ، وقد كان الهيذاً لأنكساغوراس ، قال إن مبدأ العالم هو مالا نهاية له ( انظر المرجع السابق س ٩٥) .

وَمِنْ أَسَامَانِ الحَسَمَةِ الأَوَائِلُ فَي أَثَيْنَا سَقِرَاطُ بِنُ سَوْفِرِ نَقُوسَ أَسْتَاذَ أَفْلَاطُونَ ، غَمُوا .

(٤) أهل الرواق : هم الذين كان أساتذتهم يقومون بالتدريس لهم في أروقة حي 💳

فما ظنك بعلم أعلى من الاقسام كلها ؟ أيقال إنه كلى أو جزئى ؟ ومن دعاء الصالحين عليم السلام:

يا من لاتراه العيوب ، يا من لاتخالطه الظنون ، يا من لايصفه الواصفون ، أى هو أعلى من الحس والخيال والعقل .

ثم يقولون: يا من حين أبتغيه أجده، يا من حين أعبده أسكن إليه، يا من إذا حيل بيثي و بين الاستجارة أجارني.

المقـــدمة الأولى [ ف ] [ للتناهى وأنسامه ]

قالوا : التناهي قد يكون حسياً ، وقد يكون عقلياً .

قالتناهی الحدی إنما یکون بحد حدی ، وذلك علی قسمین : مكانی وزمانی .

فالمـكانى: كما ينتهى حد جسم بمحد جسم . واتفقوا على [ أن ] جسما(١) لا يتناهى بعداً فى جميع الجهات ، أو فى جهة واحدة ، مستحيل .

والزماني : كما ينتهي حدوقت جسم (٢) بوقت ٠

وقد قال المتأخرون: إن أوقاتا لاتتناهى، متماقبة فى الوجود، وكذلك حركات ومتحركات لا تتناهى، متماقبة فى الوجود، غير مستحيل.

وأما التناهى العقلى فإنما يكون بحد عقلى ، وذلك على قسمين : ٣٢/أ حد مركب من مقومات الشيء ، أو رسم مركب من لوازم الشيء ، به بجمع ويمنع، وحقائق تتميز الموجودات العقلية بها من غير أن تمكون مركبة من مقومات ماهيتها كالمفارقات .

وقد أجمعوا على أرب عللا ومعلولات لا تتناهى ، هي مستحيل الوجـود .

فان المبادى. فوق الدهر والزمان ، فلا يتحقق فيها حذوث زمانى بخلاف المركبات التي هي تحت الدهر والزمان . ومنعواكون/٣٠ الحركات مرمدية .

ويقرب من مذهبهم مذهب جماعة من المسلمين من القول بقدم السكليات والحروف (١).

ومذهب (٢) أرسطوومن تابعه من تلامذته وو افقه من فلاسفة الإسلام (٢): أن العالم قديم [وأن] الحركات الدورية سرمدية .

ونحن نقدم على الخوض فيما ذكره ابن سينا مقدمتين :

إحداهما : في بيان ممنى التناهى وأن لا تناهى () ، و في أي نسم مر. الأقسام يجب التناهى ، و في أي نسم لا يجب .

والثانية : في بيان معنى التقدّم والتأخر ، والممية ، وأنها على كموجه تكون.

 اشتهروا بالرواقین . ومؤسس مدرستهم هو زینون بن قطبوس اکرانس الکلبی المتوفی عام ۲۹۶ ق . م .

وقد قال بأن الله هو العلة الفاعلة والعنصر هو المنفعل وأن الاسطقسات أربعة (الظر فون أرنم: شذرات الرواقبين القدماء ١ / ٣ وما بعدها، وانظر أيضاً خربف الفكر اليوناني لممد الرحن يدوي من ١٢٥ وما يعدها . ط ـ الثالثة) .

(١) يقصد جماعة المسلمين هنا أحمد بن حنبل ، الفقيه المشهور الذى قال بقدم السكلمات والحروف ، والذى اشتهرت محنته في التاريخ ، وهى التى تال فيها عذاباً لم ينله أحد ، لمدم قوله يحدوث السكلمات الإلهية ، وعرفت محنته باسمه ، وارتبطت بخلق القرآن السكريم .

وقد قال الباطنية بقدم كلمات وحروف غير هــــده المؤلفة من الأصوات والحروف ، وأثيتوا واسطة بينالحلق والخالق ، وسموه كلة ، ورأوا أنالـــكلمات تتعدد بتعدد الأشخاص ( انظر مصارع المصارع . خ . للعلوسي . ل ١٧٠ ) .

(٢) مكتوبة في الأصل : مذهبه .

 (٣) يقصد بفلاسفة الإسلام هنا ، من أخذ عن أرسطو وتأثر به ، وعلى رأسهم بن سينا .

(٤) ربما يقصد: اللا تناهي .

<sup>(</sup>١) مَكْتُوبَةُ فِي الْأَصْلُ : الجُسم .

<sup>(</sup>٢) مكتوبة فى الأصل : يجسم .

المقدمة الثانية

في

التقـــدم والنأخر والمعية

النقدم قد يكون زمانياً ، كتقدم الوالد على الوك .

وقد يكون مكانياً ، كتقدم الإمام على المأموم .

وقد يكون [ شرفياً ] ، كتقدم المالم على الجاهل .

وقد يكون ذاتياً ، كنقدم العلة على [ الم ] علول .

وزادرا فيه معنى (١) خامساً : وهو : التقدم بالطبع ، كتقدم الواحــــ على الاثنين .

ويمكن أن يزاد فيه معنى سادساً / ٣٢٢ وهو : التقدم بالوجود فقط ، كتقدم الموجـد على الموجـد .

وحصر الاقسام فيما ذكرناه ، ليس أمراً مبرهناً (٢) عليه ، فن زاد أو نقص إذا ظهر ، كان مصيباً .

وكما أن التقدم والتأخر يرجعان إلى هذه الأقسام المحصورة ، ذذلك المعية ترجع إليها بحسبها . فقد يكون الشيء مع الشيء زماناً ومكاناً وشرفاً وذاتاً وطبعاً ووجوداً .

وقال المتأخرون منهم : إن نفوساً وعقولا مماً فى الوجود أو متماقبة ، غير مستحيل .

والصابط لذلك : أن كل ما له وضع حسى كالجسم ، أو وضع عقلى مثل العلة والمملول ، فان ما لا يقناهي فيه مستحيل .

وما ليس له وضـــــع حسى كالحركات الدورية ، أو عقلى كالنفوس الإنسانية ، فإن ما لا يتناهى فيه غير مستحيل .

G G G

<sup>(</sup>١) الأصبح: قسيما ، وهي مكتوبة بالألف: معنا .

<sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل : موهنا .

وقد يكون مع ما أنه ممه زماناً ، متقدماً عليه ذاتاً وبالعكس ، وكذلك فكل قسمين .

فقال ابن سينا: العالم موجود بوجود البارى تعالى ، دائم الوجوديدوامه. فالبارى تعالى متقدم على العالم بالذات تقدم العلة على المعلول ،

لحكن العالم دائم الوجود بدوامه .

وشرع فى الاستدلال على ما قال .

قال (1): العقل الصريح ، الذي لم يكذب ، يشهد أن الذات الواحدة إذا كافت من جميع جهاتها كما كانت ، وكان لا يوجد عنها فيما قبل شيء ، وهي الآن كذلك ، فالأولى [أن] لا يوجد عنها شيء . فإذا صار الآن يوجد منها شيء ، فقد حدث /٣٣ أ في الذات قصداً وإرادة ، أو طبع ، أو قدرة وتمكن ، أو شيء مما يشبه هذا لم يكن .

وأن الممكن إن يوجد وإن لايوجد ، لا يخرج إلى الفعل ، ولايترجم له أن يوجد إلا بسبب .

وإذا كانت هذه الذات هى العلة ولا ترجح، فإذا رجحت، فلا بد من سبب مرجح، وإلا [كانت] نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كان قبله، ولم يحدث لها نسبة أخرى، فيكون الآمر بحاله، وكان الإمكان إمكاناً صرفاً.

وإذا حدث لها نسبة ، فقد حدث أمر ، ولا بد أن يحدث في ذاته أو خارجاً عن ذاته ، وكلاهما محال .

وقال أيضاً :كيف بتميز فى العدم وقت ترك ووقت شروع ؟ وبماذا يخالف الوقت [الوقت] ؟

وأيضاً ، فان الحادث لا يحدث إلا بحدوث حال فى المبدأ ، فلايخلو : إما أن يكون ذلك إرادة ، أو غرضا ، وإلا فالطبع لا يحدث ، والقسر والانفاق باطل .

وعل كل حال ، فلا بد من حدوث صفة أو حال .

فإن حدث في ذاته ، صار محلا للحوادث .

وإن حدث في محل ، فلا محل قبل المحل.

وإن حدث لا في محل ، فالـكلام في ذلك الحادث(١) /٣٣٠ المفصل .

(1) يبدو أن ها هذا نقصا سقط من النسخة الخطية التي معنىا ، فإن كلمة و المفصل ، لا تتفق وما قبلها من كلام . لذا سنحاول إتمام هذا النقص في الهامش بما جاء في كتاب الطوسي -- نقسلا عن مصارعة الفلاسفة للشهرستاني -- وتتمة نصالشهرستاني موجود في اللوحة ١٧٦ من دمصارع المصارع ، لنصير الدين الطوسي وما بعدها .

وكما سبق ، سأنقل النص ــ في الهامش ــ دون رد الطوسي .

وهاك النص:

(١٧٦/ ولمن حدث لا فى محل ، فالسكلام فى ذلك الحادث كالسكلام فى المالم ، [ و ] الحق الأول مبدأ لافعاله ، والمبدأ سابق على الفعل ، فبماذا سبق ؟ أبذاته أم بزمان ؟

فإن سبق بذاته فقط، فذلك حق و نحن نمترف به . و إن سبق بزمان، فكلامنا في ذلك الزمان بمينه عائد .

<sup>.</sup> انيس ن ا : محقد (١)

😑 ووجوده تمالی لم يزل ، فالآن منه أيضا لم يزل .

فتقدر ثلك الأزمنة الغير المتناهية موجودات غير متناهيـــة . وكل ما ألزمتمونا فى الحوادث التى لا تتناهى ، يلزمكم فى الأزمنــة التى لا تتناهى .

وكذلك كلامنا فى المتحركات . وكل متحرك يستدعى محركا . والمحرك الناف متحركا ، لزم التسلسل ، فلا بد من محرك غير متحرك . وهو إما جسم أو نفس أو عقل . / ١٧٧ وبالجملة يجب أن يسبق المحرك بذاته ويقاربه فى زمانه ، وهو كالضوء من السراج والشعاع من الشمس ، فإنهما يقاربان زمانا . والسراج متقدم على الصوء ، ولذلك تقول : وجد السراج فوجد الضوء ، ولا يمكنك أن تقول وجد الضوء فوجد السراج .

وكذلك تقول : تحركت يدى فتحرك المفتاح فى كنى ، ولا يمكنك أن تمكس ذلك . إلى ها هنا نقله .

#### الاعتراض عليه

نتكلم أولا فى الدعوى والفتوى ، ونتبين فيها اشتراكا فى لفظ اللدوام والوجود . ومالم يخلص محل النزاع من وجوه الاشتراك ، لم يبين وجه الاحتجاج . فقوله أولا : السالم موجود بوجوده ، يشتمل على قليل اشتباه . وكان من حقه أن يقول : العالم موجود بايجاده ، حتى يشعر ذلك بالتقدم الذاتى الوجودى / ١٧٨ .

وقوله : دائم الوجود بدوامه . فلفظ الدوام مشترك ، فان دوام

الوجود للبارى تمالى ليس يممنى دوام الوجود للمالم ، بل دوام الوجود
 له تمالى يممنى أنه واجب الوجود بذاته .

والواجب ما إذا فرض عدمه ، لزم منه محال .

ودوام الوجود للعالم بمعنى استمر ار الزمان عليه أو بمعنى أنه واجب بغيره.

ولو فرض عدمه ، لم يلزم منه محال ؛

فلم يتلازما في الوجود ابتداء دواما /١٧٩ .

فلم يكن الدوام فى الوجودين بمدى واحد ، بل بممنيين مختلفين فى الحقيقة ، ولم يكن الوجود فى الدوامين بمدى واحد بل بممنيين مختلفين فى الحقيقة .

فالفتوى غير ملخصة /١٨٠ وأكثر الاختلافات بين العلماء من اشتراك الآلفاظ .

ثُمُ الآية الكبرى التي استعظموها من ابن سينا ، هي قضايًا وهمية ومقدمات خالية ، خيل من سحره إليهم أنها تسمى و فأوجس في نفسه خيفة موسى ، قلمنا لا تخف إنك أنت الاعلى . .

وهى بمينها شبه السكر امية في المسكان ، نقلها إلى الزمان . واسنا عن يقمقع بالبنان .

وقوله: إن الذات الواحدة إذا كانت /١٨١ من جميع جهاتها كا كانت ، وكان لا يوجد عنها فيما قبل شيء ، وهي الآن كذلك ، فالآن إيضا لا يوجد منها شيء . (م٠١ – مسارعة الفلاسفة)

[ والخصم ] ليس يثبت وراء العالم زمانا ألبنة لا منقدما فيسخى قبلا
 ولا مقارنا فيسمى الآن ، كما لم يثبت وراء العالم مكانا ألبنة لاخلاء
 و [ لا ] ملاء -/١٨٢/٠

وهذا كما يقول الكراميون إن الذات وِ احدة إذا كانت من جميع جماتها، كماكانت وكان لا يوجد معهاشى. ثم وجد منها شى. ، فلا بد وأن يكون لجهة ما منها مباينة عنها بينونة متناهية أو غير متناهية .

وتقدر وقت الترك ووقت الفعل/١٩٣٠ كنقدر مكان فار غومكان مشغول. وأنت تعرف أنعللم يكن وجود البارى تعالى مكانياً ، لم ينسب إليه مكان فارغ ولا مكان مشغول ، كذلك لما لم يكن وجوده — جلت عظمته — زمانيا ، لم يجز أن ينسب إليه وقت فارغ ووقت مشغول ، حتى يسمى أحدها تركا للفعل والثانى فعلا .

فان قال: إنك لم تثبت قبلاً على العالم ولا زمانا متناهيا أو غير متناه، فقد قصيت بتلازم وجودين: وجود الصانع، ووجود المصنوع، وكذلك إذا لم تثبت وقتاً لترك الفعل ووقتاً للفعل، فقد صرحت بالتلازم. (١٨٥/

إنك إذا قلت: لم يفعل ثم فعل ، فقد أثبت وتناً ما عطلته عن الفعل حتى تميز فيه وقت ترك ووقت شروع ، وإن لم تثبت وقت التعطيل والترك، فقد وافقتنى في الإيجاب ، فإنى أقول: لا يجوز أن يتعطل الجواد عن الجود فيتلازمان .

قلت : ولا يلزم من قولنا لم يفعل وقتاً ثم فعل تعطيل ووقت شروع ، فان فىالعبارة تجوزاً وتوسعاً ، فان فى : لم يفعل ، إشعار بالماضى ، وفى : ثم فعل ، دلالة على المستقبل ، وليس فى العدم ماضى ومستقبل .

= وهوكما يقول الخصم: أبدع العقل ثم أبدع النفس ثم أبدع الهيولى ثم أبدع الجسم، ولم يشمر ذلك بالماضي وتعاقب الزمان بعده. / ١٨٦

فليس في المقل وقت قبل الوقت، ولا وقت مع المقل، كما ليس في المقل غالم آخر وراء العالم فوقاً ولا معالمالم متيامنا ولا متياسراً ولادون العالم تحماً .

وإنى لا أثبت التعطيل عن الفعل إلا حيث يتصور وجود الفعمل ، إذ الفعل ما له أول ، والخم بين ما له أول و بين ما له أول و بين ما لا أول له ، محال .

وأنت إذا قلت إنه صانع في الآزل ، فقد جمعت بين طرفي نقيض ، أعني إثبات الاولية و نني الاولية !

اليس إذ لو قال قائل: إذا لم يوجدالصانع جسما ذاهباً ف/١٨٨ الجمات، غير منناه ، فقد تعطل عن إفاضة الجود ، وانتقص جوده عن كماله ؟

قيل : إذا لم يكن وجود جسم غير متناه ، رجع النقص إلى قابل الجود لا إلى جود المفيض .

إذا لم يكن يتصور الجود، فلا يكون هناك الجود أصلا. لأن الجواد يكون بأضانته إلى الجود جواداً. وهو مطالب ها هنا بامتناع زمان لانهاية له في جهة الماضي، ولا يعينه التكرار والتمثيل، بل عليه إقامة الدليل الذي لا يحوم حوله، غليه التصور العقلي في الزمان كالتقدم العقلي في المحكان، حدو القذة بالقذة، والسفل بالسفل، فالوهم كما يتصور، والعقل يقدر وراء العالم هالما آخر فوقاً، ويقدر جرم الكل أكبر مما هو عليه أو أصغر، لكن

بشرط أن يكون متناهى الذات / ١٨٦ إذ قام الدليل على أن جسا لا يتناهى غير ممكن ، كذلك يقدر المقل قبل المالم وقتاً ، ولمكن بشرط أن يكون متناهياً . فان زمانا لا يتفاهى غير ممكن ، كما سنبين .

قال [ابن سينا]: للجسم وضع طبيمى ، فسلا يمكن فرض اللانهاية فيه . وليس للزمان وضسم طبيعى ولا ترتيب عقملى ، فيتصور فسرض السلانهاية فيه .

عليه قلت : هدذا الفرق بين الصورتين ليس بمؤثر ، لأن البرهان الذي هل على استحالة وجود هل على استحالة وجود مدة لانتناهي زماناً ، ووجود النفوس النبانية [ و ] الإنسانية لايتناهي عدداً ١٠٠/ إذ الأوسط فيه أمور أولية :

منها أن الأقل من الأعداد الموجودة لايكون مثل الاكثر .

ومنها أن الأفل والاكثر إنما يكو بان فى المدد المتناهى ، ومالا يتناهى لايتصور فيه الأفل والاكثر .

ومنها أنه لايتحقق في غير المتناهي جزء معملوم مثل النصف والثلث والربسع، ونحن نركب من هـذه المقدمات برهانا في كل صورة .

والفرض: السكلام أولا فى النفوس الإنسانية، فنقول: لوجمل فى الوجود مالايتناهى من النفوس الإنسانية يوم الأحد، لما أمسكن أن يزداد بأعداد من النفوس فى بوم الإثنين، فإن مالايتناهى عدداً لايزداد بمدد، ولسكن قد ازداد، فاستثناء نقيض التالي أنقج نقيض للقدم / ١٩٢،

ص وثركيب آخر: أن النفوس لوكانت غير متناهية في يوم الأحد ، وهي أيضاً غير متناهية في يوم الأحد ،

وإذا تناهت النفوس عدداً ، فعلا بدأن نبتدىء من نفس ليس قبلها نفس ، فتتناهى الأشخاص . ولابد من أن نبتدىء من شخص ليس قبله شخص ، فتتناهى الحركات والمتحركات . ولابدأن نبتدىء من حركة ليس قبلها حركة ، فيتناهى الزمان العاد الحركات ، ولابدأن نبتدىء من زمان ليس قبله زمان ، وذلك ماأردنا أن نبين /١٩٣٠ .

و تركيب آخر : أن كل حادث بسبب ، فقد يتوقف وجوده على وجود سببه ، فلو توقف وجود دلك السبب على وجود سبب آخر ، أدى ذلك إلى التسلسل ، وهو باطل لعلة النوقف . فإن ما يتوقف وجوده على وجود شيء، لم يسكن تحصيل وجوده إلا وذلك الشيء وجد قبله .

فلو توقف كل سبب /١٩٤ على سبب إلى مالانهاية له ، لم يمكن تحصيل هذا السبب الذى وقسع الفرض فيه ، فتوقف وجوده على وجود مالا يتناهى متماقبة أو محصورة فى الوجود ، وذلك غير بمسكن .

فنتقل هذا البرهان بمينه إلى الأشخاص الإنسانية ، فنقول : هذا الانسان ونشير به إلى زيد ، قد توقف وجوده على وجود النطفة التي خلق منها ، ووجود تلك النطفة قد توقف على وجود إنسان آخر حصل منه النطفة ، فكذلك تسلسل إلى مالانها به له ، وذلك باطل /١٩٥٠ .

وقداً نففنا على استحالةوجود علل ومعلولات بلانهاية ، إلا أنهم أجروا هذا الحكم في العلل الفاعلية ، ونحن أارمناهم غير ذلك في العلل .

🛥 والملل في توقف المعاولات عليها ، متساوية .

فاذا ثبت أن الفهوس والأشخاص / ١٩٦ متناهية ، و إنما يبتدى من مبدأ لها، سواه كانت متعاقبة في الوجود أو كانت معاً في الوجود غير متعاقبة ، ثبت بعد ذلك أن الحركات الدورية والمتحركات ، متناهية ، لأنها لو كانت دائمة الحركة ، لـكانت المواليد من تلك الحركات دائمة الوجود غير متناهية ، وقد ثبت أنها متناهية ، فالزمان الذي هو عاد للحركات يجب أن يكون متناهياً . وهذا غاية ما أردناه .

و نقول أيضاً : البرهان الذى أوردتموه على استحالة بمد لا يتناهى أو جسم لا يتناهى بقطة ، او جسم لا يتناهى بقطة ، وتقدر فى وهمك بمداً لا يتناهى ، مبدؤها تلك النقطة ، وتفرض خطاً آخر على موازاذذلك أقصر منها بذراع ، /١٩٧ ثم تطبق النقطة على النقطة والحط على الخط ، فلا يخلو : إما أن يبقى الخطان غير متناهيين ، [ف]كان الاصغر مثل الاكبر ؛

وإن ائتقص من الطرف الغير المتناهى بمقدار الدراع القاصر ، صار غير المتناهى منقطماً متناهياً ، فما يوازيه صار متناهياً . فبان أنه لا يتصور جسماًو بُعد فى جسمغير متناه.

فننقل هذا البرهان بهينه إلى أعداد النفوس الإنسانية وأعداد الحركات الدورية ، وهم لا يفرقون بين الصورتين إلا بأن الجسم له وضع ، فيمكن أن يفرض فيه خطان يبدر تانمن نقطة إلى مالانهاية له، والنفوس و الحركات لاوضع لها قبل مجرد الوضع وغير الوضع لا تأثير له في الفرق. فإن الحط المفروض في الجنسم موهوم ، وكل ما نقدره في الحط الموهوم، عنده في العدد الموهوم، عند

=فافرض ريداً واجعله نقطة ، وافرض آبائه إلى ما لا يتناهى خطأ مستقيما . وافرض عمروا واجعله نقطة أنقص من زيد بأبوين أو ثلاثة ، واجعل آبائه إلى ما لانهاية له خطأ ، ثم قدر أن زيداً وعمروا توأمان فى الوجود، و سُق البرهان إلى النهاية . ونحن بينا قبلُ نوع ترتيب فى الأشخاص ، كاكان فى العلل والمعلولات ، والترتيب فى العمل والنفوس والاشخاص كالوضع فى الأجسام والابعاد . والبرهان كالبرهان كفرسى رهان ١٩٨/

ثم اعلم أن الدور فى النطفة والإنسان والبيض والدجاج والحبّ والشجر إنمـا ينقطع إذا عينت[المراد]من أحد الطرفين، وإلا لتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر ولم يكن ليجصل أحدهما دون الآخر؛

وذلك يؤدى إلى أن لا يحصلا أصلا وقد حصلا ، فلا بد من قطع الدور بأحدهما . والمبدأ في الأشخاص الإنسانية/١٩٩ بالاكمل أولى .

ويمـا يستدل به على ابن سينا: أنه ذكر / ٢٠٠ في والشفاء أن الاستدلال بالوجود على إثبات واجب الوجود، وبواجب الوجود على الآشياء، أولى وأشرف بما يستدل بغيره عليه ٠

فن هذا قال : لا نشك أن ههناوجوداً ، وينقسم إلى واجب لذاته وإلى عكن لذاته . وتسكلم عن القسمين ،

ثم قال عليه: إذا كان أحد القسمين بمسكنا باعتبار ذاته، والممكن ما ليس بضرورى الوجود ولا بضرورى العدم، بل يستوى عند العقل طرفاه وجوداً وعدماً.

وإذا ترجع جانب الوجود على العدم ، احتاج إلى مرجع .

= و إلى هاهنا محل الانفاق معوضوح البرهان ، فأقول : المرجح لا يخلو إما أن يكون موجباً . وبطل أن يكون موجباً ، لان المسكن ما تردد بين الوجود والعدم لا ما تردد بين الوجوب والامكان . فالمرجح إذن مرجح الوجود على العدم لامرجح الوجوب على الامكان/٢٠٧ فهو على الامكان . فهو على الامكان . فهو مفيد الوجود ، بل الوجوب يلزمه بعد وجوده نظراً لمى سببه .

والوجود مستفاد له من الموجد نظراً إلى ذاته ، إذ الممكن غير ضرورى الوجود والامكان ، الممكن غير ضرورى الوجوب والامكان ، لآن ذلك يتناقض في نفسه لفظاً ومعنى . ويرجع حاصل القول إلى أن الممكن غير ضرورى /٢٠٢ الإمكان .

وكيف يكون ذلك والإمكان ماهية ؟ وماهية الشيء ضرورية له ، ولا تفارق الذات ذاته ، فيقمين أن المرجح موجد لا موجب ، وسقط النلازم الموهوم أصلا.

۲۰۳/ بقى موضع بحث ، وهو أنه : متى يضاف الممكن إلى الواجب ،
 وعلى كم وجه يضاف الفعل إلى الفاعل والمقدور إلى الفادر ؟

فأما متى ، فلا متى ، فلا يقدر فراغ وشفل ووقت فمل ووقت ترك . إذ الاوقات متشاجة ، فلا يؤثر وقت على وقت إلا بسبب مخصص .

و إذا كان الفاعل كماكان ، ولم يحدث أمر ، فلم يحدث مخصص و لامر جمع سواء لازمه وجوداً أو تبعه . ٢٠٤/

وعندالقوم إنما يرجح الوجود على العدم فى الممكن لذاته إفاضة ذاته تمالى، فيطالبون ينفس الافاضة والايجاب .

ويقال: ما الذي اقتضى كو نه مفتضياً موجباً ، كما طالبو نا بوقت الافاصة\_

= والايجاب .وكانجو ايمم أنذاتاً يفيض منهاشى. ، أشرف من ذات لايفيض منها شيء .

قيل لهم : هـذا يشمر بأنه استفاد الكمال من الافاضة ، وكامل الذات لا يستفيد الكمال من غيره .

قالوا : إن الفيض منه نبع لـكماله ما له تبع لفيضه .

قيل لهم : فلم يكن إذن مفيضاً موجباً بالذات ، بل فاضت منه الموجودات ووجبت من غير إفاضته ولم يجابه . ٢٠٠/

وهذا حكم التبع ، والنابع أبداً مع المتبوع فى الوجود ، ولسكن لايضاف إلى المتبوع مقصوداً وبالذات بل تبعاً وبالعرض ، قول غير قولك يحصل لأن كل علة تقم لمعلوله .

ولا يقال: إنه ليس يصدر عن علة بالذات.

وأما أنه غير مقصــــود، فان أردت/٢٠٦ أنه غير ممتبر في المعلولية، فهو كذب .

و إن أردت به أن الملة لا بقصده ، أى لا يكون له فى إيحاده قصد غير ذاته ، فهو صدق فى بمض العلل وكذب فى بمضها .

فأنتم طالبتمونا بوقت الابداع وسببه ، ونحق طالبناكم بأصل الابداع رسببه ·

والزمتمونا حدوث حادث لامنحادث ، وألزمناكم وجود إلموجودات تبعاً وبالمرض لا بالاختيار والقصد الأول .

= والطبع والانفساق باطلان لا مدخل لها فى كماله تعسالى . ٢٠٧ بل نحن وجدنا الممكنات بالذات قد دخلت فى الرجود ، أعنى ترجيح جانب منها على جانب ، ولا بد مر مرجح لا إمكان له بوجه من الوجوه .

وإضافة الممكنات إليه تعالى ووجدوه الاضافات إليه مختلفة . فمنها الاضافة والايجاب ، ومنها الطبع والميل ، ومنها الغرض والحكمة ، ومنها الاوادة ٢٠٨/ والاختيار والقصد . ولك أن تؤثر الآشرف فالاشرف منها .

والشرائع قد وردت بتخصيص شرف الاضافة بالاختيار والارادة والحلق والآمر والملك لما فى هذه الاضافة من كمال الجلال والاكرام، ولما فى سائر الوجوه ٢٠٠٩من النقض والانثلام .

فنى الإيجـاب والإفاضة شبه التوالد والتناسل، وفى الطبع والميل شبـه القسر والحاجة، وفى الفرض وطلب العلة حقيقة الحاجة.

والله تعالى منزه عنها ، تبارك اسمُ ربِّك ذى الجلال والإكرام ،

### المختار الحق

/ ۲۱۰ قد بينا أن التقدم والتآخر والممية على أنحاءاً ربعة : تقدم بالزمان، وتقدم بالمكان، وتقدم بالشرف، وتقدم بالذات .

وقد زيد فيه التقدم بالطبع والنقدم بالوجود فقط ، وفرق بينهما .

والتقدم بالذات ، بأن تقدم الواحد على الإثنين، معلوم ، والواحد لا يوجب الإثنين بالذات ، ففيه معنى آخر ، وهو التقدم بالطبع .

وتقدم الموجد على الموجد وراء العلة بالذات وقد بينا أن مفيد الوجود غير مفيد الوجوب .

يقال: أوجده، فوجب [به] . ولا يقال: وجب به ، فوجد .
 وإذا تقرت هذه القاعدة في النقدم والناخر ، يتبين أن الوجوه المذكورة

جارية كلها في الممية .

فنمود فنقول: ليس العالم مع الله تعالى بالزمان، فإن وجود البارى تعالى ليس زمانيا؛ وكما لا يسبق وجوده تعالى وجود العالم زماناً ، كذلك لا يكرن معه زماناً ، وليس العالم معه تعالى بالمكان، فان وجوده ليس بمكانى، فحكم لا يكون فوقه مكانياً ، لا يكون معه متيامناً أو متياسراً .

وليس المالم/٢١١ مع الله تمالى بالشرف، فإن واجب الوجود لايساوى الجائز الوجود بالشرف .

وليس العالم مع الله تمالي بالذاتِ .

أما عندهم، فلأن الموجب لايكون مع الموجب بالذات . وأما عندنا ، فلأن الموجد لا يكون مع الموجد بالذات .

واليس العالم مع الله تعالى بالطبع ، فان وجوده لا من طريق العدد . فثيت أنه كان الله ولم يكن معه شء .

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا الامر ، فقال : كان الله ولم يكن معه شيء .

وقد أخبر عن سر المسألة ، ونص على متن الحكمة ، وقطع الأمر بمــا يفسد الحد ويصيب المفصل ) .

إلى هذا ينتهى كلام الشهرستانى الذى يحب أن يكون فى متن السكتاب ، والذى نقلنا، عن دمصارع المصارع، للطوسى دون أن نسبب بنقل رد الطوسى عليه . والأولية [ المـكانية ] ، لن تـكون إلا للمفارقات .

والرب تمالى هو الأول بلا أولكان قبله، الآخر بلا آخر يكون بمده. فهو الأول والآخر ، أى ليس وجوده زمانيا ، والظاهر والباطن ، أى ليس وجوده مكانيا .

وأمثال هذه المتناقضات لفظا ، متفقة في حقه تمالي ممني .

والزمان والمسكان توأمان تراكضا فى رحم واحد، وارتضما من ثدى واحد، ولوعى عليهما(<sup>()</sup> فى مهد واحد.

وحيث مااشتقت العبارة باستمارتها فى آفاق الفكر الجائل فى عرصات المطلوب، صار ما يرام وضوحه غامضا ، وما يتمنى فيضه غائضا . وكلت الآلة ، وضلت الحالة ، وعاد المقل الإنسانى عنده هباء ، والجبائة استحالت عفاء .

فلا وجه بعد هذه المعانى التي طلعت عليها شمس العظمة فطبختها في أمواج البحار ، وسيحتها في أدراج الرياح ، إلا الركمون إلى الشرع الطاهر

فإذا لم يكن معه شيء بوجه من وجوه الممية ، كان تمالى متقدما على كل شيء بكل وجه من وجوه التقدم .

ولا يجوز أن يقال: واجب الوجود يتقدم على ممكن الوجود بالذات، ويكون معه بوجه آخر، كنقدم السراج على الضوء، وتحرك اليد على تحرك الحاتم، فأن الشيء قد يتقدم على الشيء بالذات ويكون معه بالزمان كالمثالين المذكورين. فأن وجودهما زماني، ولا يجرى في حق البارى تعالى، فانه يتقدس عن الزمان.

ولا يجوز أن يتقدم بالذات ويقارن بالزمان ، ولا أن يقارن بالوجود، فإنا قد بينا أن الموجدِ يتقدم على الموجد في الوجود .

ولهذا فالوا : الوجود لله تعالى أولى وأول .

فأسفر وجه المسألة كفلق الصبح ، وتبين مثار الشبهة ، وعاد الخلاف إلى أن حوادث لا أول [ لها ] بحصورة بالوجود مما أو متماقبة متتالية ، مستحيل الوجود . وقد بينا ذلك بمافيه مقدّع .

ومن الموجردات العاوية مفارقات للمادة ، "مجردات عن الهيولى ، قد فشأت عن الأحياز المسكانية والآحوال الزمانية / ١٣٤ والآحراض الجسمانية ، لها مبدأ ذاتى وأول وجودى ، ابتدعها البارى تعالى بقدرته ابتداعا ، واخترعهم فى مشيئته اختراعا . وهى مظاهر الكلمات التامات الطاهرات الزاكيات ، والكلمات مصادرها ، وما دونها الكواكبوالافلاك المتحركات التي هى هياكل تلك الروحاليات .

فإنما يبتدىء الدهر والزمان حيث حدوث الحركة ، وإنما تبتدى. الحركة منها حيث الشوق الطبيمي ، والنزاع الطلبي إلى كمالاتها .

فالأولية الزمانية ، لن أحكمون إلا للمتحركات .

<sup>(</sup>١) مكتربة في الأصل : عليها ،

 <sup>(</sup>٢) جاء في عبول الأخبار لابن قنيبة ١ / ٣٢٦ أنه كان يقال : « دين الله بين المهمر والفالي » .

## / ٣٠ أمحادات (١) العقول

أن الحكم بطلب العلة في كل شيء والسبب الحكل حادث . إما علة فاعلية ، أو علة مادية ، أو علة تمامية ، وقلما يطلب علته الصورية .

فأول مايسال عن حصرالمبادى. ، أهى(٢) المحصورة فى عدد<sup>(٣)</sup>معلوم، [أم] غير محصورة ولا متناهية ؟

فانكانت محصورة بمدد ، فلا عدد أولى من عدد .

وإن من الأوائل من قال : المبادى، أربِمـة : الأول والعقل والنفس [ والهيولى ] .

(١) تحادات : أى مخالفات. وهى لفظة مشتقة من حاد ، محادة : المحالفة ومنع ما يجبَ عليك . وكذا التحاد . ( انظر القاموس المحيط ١ / ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، مختار الصحاح ص ١٢٦) .

فكا له يقول: مخالفات المقول ، يقصد بها الثناقض الذى وقع فيه ابن سينا . وهو فى ذلك يؤكد ماسبق أن قاله من أنه سيبين وجه التناقض فى كلام الشيخ الرئيس ثم يردعليه معتماً و فاقداً و داحضاً .

وُ محاداتُ المقول هي آخر ما أشار لمايه في نهاية المألة الخامسة، وكان من الطبيعي أن يذكر الأسئلة والشكوك والإشكالات ثم الحادات ، إلا أنه بدأ بالمحادات ، وثناها بالاشكالات.

وبالرجوع الى « مصارع المصارع » للعلوسي ، وجدته يقول في ل ٢١٦ ، ٢١٧ :

( وعد فى المسألة السادسة حصر المبادى، ، وقد حرى شىء من ذلك فيا مضى ) .
ولكن قول الشهرستانى كان واضحاً صريحاً فى أنه سيقم المسألة السادسة إلى السابعة عندما قال : المسألة المسادسة فى حصر المبادى، حولت مع السابعة إلى مسائل مشكلة وشكوك

مُعَضَّلَةً ﴿ (أَنْفَارِ مَصَارِعَةً الفَلَاسَفَةَ لَ ٣٤) .

ولذا لم أحد نصاً للمسألة السادسة فيما يقله الطوسى ، وعليه تـكون بداية المسألتين السادسة والسابمة هو ما قاله في اللوحة ٣٠ أ ، وبدأه بقوله : محادات العقول ،

(٢) مكتوبة في الأصل : وهي ، والأصح : (أهي) على سهيل الاستفهام النساؤل .

(٣) مكتوبة في الأصل: عدم .

والحنيني الطاهر . فانه يؤنس كل الأنس ، وليس يوحشكل الإيحاش ، ولو أنه لم يروكل الإرواء ولم يعطشكل الإعطاش .

ولما أنهيت الكلام إلى هذه الفاية ، وأردت الشروع فى المسألة السادسة والسابعة ، شغلني عنها ما قد تـكآدني<sup>(١)</sup> ثقله ، ونهضني حمله من فأن الرمان وطوارق الحدثان .

فإلى الله تمالى المشتكى ، وعليه الممول فى الشدة والرخاء .

فاقتصرت على إيراد رءوس المسائل من أسئلة وشكوك وإشكالابت ومحارات (٢)، فن حلما فهو أولى بها إن شاء الله تعالى .

(١) تمكآدنى: ويمكن أن تكتب: تمكا دنى، أى شق على الأمر. وهي لفظة مشتقة من كأد يمنى؛ عقبة \* ومنها كرؤد أى: شاق .

والـكا داء: الشدة والطلم والحزن . وتـكاد الشيء : أي كايده .

وتمكادني الأمر : أي شق على . ومثلها : تمكاء دني .

( انفل مختار الصنعاح ص ١٠ه ، القاموس المحبط ٢٤٤/١ ) .

ولمل الشهرستانى يشير هنا — من طرف خفى — لملى ما ألم بالبلاد من فتن أثرت تأثيراً كبيراً على السلطان سنجر الذى كان يغربه إليه — أى يقرب الشهرستانى — ولمل وفاة نقيب ترمد الذى كان قد بدأ فى تأليف الكتاب من أجله ، وربما تكون إشارته تلك لملى بلاء آخر ألم به ، والله أعلم ه

(٣) مكتوبة حكذا ، وقد تكون مشئقة من الحيرة ، ويعنى بها الأمور المحبرة .
 ولعالما ، « عادات » كما جاء ذلك في الموحة التالية ، ٣٠ أ ، وهي يمنى المخالفات ،
 أى مخالفات المقول ، وهي أليق بالأسئلة والاشكالات والشكوك التي نوه عليها .

### إشكالات

الجسم مركب من مادة وصورة ، ويستدعى عَلَةُ فَاعَلَيْهُ .

فما العلة لوجود المادة ؟ وما العلة في وجودالصورة ؟ وما العلة لتركبهامماً؟

فإن كان الإمكان فى ذات العقل الأول هو العلة لرجود المادة ،فالإمكان فى كل موجود غير واجب الوجودكذلك ؛

فليناسب وجود الماذة [حق يوجدكل موجود مكن ]، بل الإمكان/٣٦ طبيعة عدمية ، فلا يناسب وجود شيء ما .

والعلق وجود الصورة ، لا يجوز أن يكون إمكان وجوده ، بل وجوب وجوده بالغير . ووجوب الوجود بالغير (١) في كل موجود عن العقل الأول على وتيرة واحدة ، فيلناسب كل صورة .

وبالجلة ، ما تذكرونه من وجود (٢) المناسبات فى العلل ، فهو مرجودفى المعلولات ، فليست العلة أولى بعليتها من المعلول .

ثم الاستمداد في المادة ليس متناهياً (٢) في جميع المواد ، بل مختلف . فما صبب الاختلاف فيها ؟

و إنما تختلف [ الصور لاختلاف استمدادات المواد، والهيولى الأولى الاتختلف] استمدادًا، بل هي مستمدة لقبول صورة الجسمية فقط.

ومنهم من قال : خمسة ، وزاد الطبيعة .

ومنهم من قال : سنة ، وزاد الخلاء .

ومنهم من قال : سبعة ، وزاد الدهر والزمان .

وأن سينا يميل إلى أنها تسمة هي العقول [ و ] المفارقات، وربما يزيد على ذلك حتى يبلغ نيفا وأربعين عقلا . وربما يقول تعددت المفارقات بعدد النفوس المدبرات، وتعددت النفوس بعدد الأفلاك، وثر بما دل الرصد على أنها تسمة .

فما الذي ينجينا من هذه الحيرة ؟ ومن الذي يخلصنا من هذه الورطة ؟!

[إشكال]

المفارقات تتميز بالفصول النوعية ، كالنطق للانسان . أو بعوارض شخصية ، كالشكل/٣٠ والصورة للانسان ، أم بوجه آخر ، كما نص عليه أنها تهايز بالحقائق الذاتية .

وهذا التقسيم ليس معلوما . فان اسم الجوهرية قد شماما شمـولا ذاتياً ، كالجنس . فلا بد من تمييز بفصل ذاتى نوعى .

ولا بد من عوارض شخصية عينية ، حتى يمكن أن يشار إلى كل واحد إشارة عقلية بهذا [ أ ] و ذاك .

ولا يكون ذلك إلا بأبدان لها كالأفلاك ، فلا تكون إذاً مفارقة بجردة عن المادة من كل وجه ، ولا يحصل فرق بينها (() وبين النفوس الإنسانية ، وحينئذ يشمكن فيها هيئات من أحوال حركات الأفلاك ، كما تمكنت في النفوس الإنسانية من حركات الأبدان .

وبالجلة ، فتخرج من أن تـكون مفارقات من كل وجه .

(م ١١٠ - مصارعة الفلاسقة)

<sup>(</sup>١) مكتوبة في الأصل: بالدين •

<sup>(</sup>٢) مَكَدًا في الأصل ، وقد يصبح أن تحكون : وجوه .

<sup>(</sup>٣) لا تتناسب كلة « متناهياً » هنا مع سياق الجلة ، وإنما كان من الأصوب أن تسكون : متفاجها •

<sup>(1)</sup> مَكْتُوبَةً فِي الْأُصَلِ : بينهما .

فلا يخلو بعد ذلك : إما أن يكون ذلك المتحرك الأول ساكناً ، أو غير ساكن ولا متحرك .

فان كان ساكنا ، فالسكون لا يوجب الحركة التي هي ضدها .

و إن كان غير ساكن ولا متحرك ، فيجب أن يكون جوهراً عقلياً .

فا الذي /٣٧ أ أوجب فيه أن يكون محركا لغيره ؟

﴿ أَشُوقَ بِحَمَّلُهُ ؟ أَمْ كَالَ يَطَلُّبُهُ ؟

ثم لا يخلو يمد ذلك : أيمكن الوصول إلى كماله ؟ أم لا يمكن ؟

فان أمكن ووصل ، فيجب أن يقف عن النحريك ، فيسكتر لمتحركات كاما .

فان لم يمكن، ولا يصل إلى كماله البتة ، قهذا إذاً متعب ، دائم العذاب، متواصل الآحران، متزايد النقصان، لا يزداد بحركة إلا شوقاً إلى كماله، ولا شوقة إلا بُعداً عن كماله.

وإن قيل: أنه ينال في كل حركة كما لا جزئياً ، فالتذاذه بكماله الجزئ تلهية عن أذى الشوق إلى كماله السكلي .

قيل ؛ من مواقف العقل وقصوره عن نيل كماله السكلي ، ملهية عن الالتذاذ بكاله الجزئي .

[ و ] إن كان الجسم للسكل كرة متفاهية ، فليس لها سطح أعلى ، إذليس وراءها خلاءولاملاء[يظهر لسطحهو أعلى.فاذا توهم شيئًا إما خلاءأو ملاء]، فحينئذ يتصور لك سطح أعلى.

ثم إذا تُصركت الـكرة، ظهر القطبان متوازيين، فما الذي أوجب تمين

فأما مقادير الصور والأشكال في الصفر والكبر والأقل والأكثر والحاصة والآثر، فيستدعي عللا تناسبها .

فا تلك العلل ؟ وما الذي أوجب اختصاص الهيولى بقبول صورة الجسم [ و ] الشكل ، على المقدار الذي هو عليه ، ليس يزيد، ولا ينقصه ؟

وأنكم طلمتم العلة الحريتها، فقلتم: إن العلة إذا كانت واحدة، والمادة واحدة، وجب أن يكون الجسم متشابه الآجراء، وهو شكل الكرة، إذ لازاوية فيها/٣٦٠ بتخصص بها شكلا مربعاً أو مثلثاً أو غير ذلك.

فهلاطلبتم لمقدار الكرة علة أخرى ؟

وهلا طلبتم لسكل كرة سماوية نجماً أو فلكا ، علة ، فيمرف بها مقادير الاعظام والاجسام ، وكذلك القسول فى أبعادها وأماكنهـا وحركاتها وأزمانهـا ؟

قان المجسطى ليس يقرر إلاما عليه وجودها ، وليس يطلب هملة وجودها .

والالهيات تشتمل على بعض عللها الفائية لا الفاعلية والمادية . `

والمطالبة توجمت عليهم فى همذه المشاكل ، توجه مطالبة الغريم على الغريم الماطل .

وإذا أعتبك جارانك، نعولى على ذى بيتك .

### سؤال وإشكال

إن كان كل متحرك يستدعى محركا ، فان [كان] المحرك متحركا، إستدعى أيضاً محركاً ، وتسلسل القول فيه إلى أن يستند إلى بحرك غير متحرك .

قالشك عليه : أن المادة لم يتم لها وجود ، ووجد منها جسم . وما لم يتمُّ وجوده في نفسه ، فكيف يوجَّدْ منَّهُ شيءَ آخَرُ ؟ !

ثم التقسيم الذي أوردة لَيش [ بِحَاصَر لِجَيْعُ ] أقسام العلل ٢٣١، ويمكن أن يوجد شيء آخر سوى الاقسام التي أوردها .كما عدوه من الآلة .

ومَا ذكره مَن النقوم به، احتراز لفظي، ليس يمنع معنى العلية والسببية.

ولو قيل : الفاعل والغاية كافيان في العلية ، والمادة كالآلة ، والصورة كالصاررة في نفس الفاعل ، فن زاد أو نقص من التقسيم ،كان له محال ، ولم يلزم منه محال . القطبين بالمسكان الذى هو فيهما الآن، وأجراء الكرة متشابهة متساوية، وليس جزء أولى من جزء .

وإنما أطلب بهذه المطالبة العلة الفاعلية لا الغائية .

ثم إن كانت حركات الاجرام مكانيـة ، أوجبت/٣٧ خرق تلك الاجرام، وهي لا تقبل الخرق .

وإن كانت وضعية ، فالحركات الوضعية إنما تحدث إذا سبقتها حركة المسكان والآين ، كالمربع ذو وضع ، فاذا تحركت رجله إلى شكل آخر غير التربيع ، حدثت له حركة هي في نسبة الآجراء بمضها إلى بعض .

فلا بد من حركة النقلة لبعض الاجراء ، حتى تتبدل بسببه سائر الإجراء بمضها إلى بعض ، وإلا فالحركة فى الوضع لا يتصور وجودها .

#### شك

العلة والمبدأ يقال على كل ما استتم له وجوده ، ووجد منه شيء آخر . ثم قد يكون بماهية وجوده من ذاته ،

وقد يكون من غيره .

وما يمكون من غيره ، فقد يكون كالجزء لما هو معلول له. ، كالصورة والمادة للجسم .

أو لا يكون، كالفاعل والغاية على التقسيم الذى ذكره ابن سينا فكتبه .

وغرضه حصر الملل في أربعة ; الميادة ، والصورة، والفاعل ، والغاية . الله ولى الذين آمنوا ، رُيخرجهم من الظلمات إلى الشُور (١) ، .

وهلا جوزتم أن يكون من العقول الإنسانية ما هو عقل بالفعل ، فيكون هو السببالقريب ، المؤيد بالقوة الفدسية ، كما جوزتم امتياز بعض العقول بالقوة [ القدسية ٢٠٠ ] ؟

وأوجبتم فى النفوس تفاضلا ، وفى العقول ترتبا ، والمتفاضلات المنتبات تنتهى إلى واحدهو الافضل ، ولا يقسلسل ؟ !

. يا أيما النبيّ إنسّا أرسلناكَ شاهداً و ببشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله وإذنه وسراجاً منيراً (٢) ع .

اللهم انفعنا [ بما ] /٣٦ أعلمتنا ، وعلمنا ما تنفعنا به ، مجعق المصطفين من عبادك عليهم السلام .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

كنبه الفقير إلى رحمة الله تمالى ، فصائل ِن أبي الحسن ، الناسخ الشاقمي. رحم الله قارئه وكاتبه ، آمين .

وكان الفراغ من نسخه فى العشر الآخير من صفر ، سنة تسعين وخمسائة وحسبنا الله و نعم الوكيل

ومن يتوكل على ألله فهو حسبه .

### أثبات النبوة

#### من مدارك العقل ومناهجه

مخرج العقول الهيولانية الإنسانية من القوة إلى الفعل ، يجب أن يكون عقلا بالفعل . فانها لا تخرج بذواتها إلى الفعل ، ولا يخرجها ما هو مثلها في القوة ، معرهن مسلم .

فِلْمُ يَنْبَغَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُحْرِجِ لللهِ عَلَى هُو عَقَلَ بِالْفَعْلَ ﴿ وَاحْدَا الْمُعْلِدُ ، هُ بعينه ، هُو العَقْلُ الفَعَالُ ، المدّمِرُ لَفَلْكُ القَمْرِ ، فَسَمَى وَأَهْبِ الصَّوْرُ ، دُونُ العَقُولُ الْتِي هِى مديرات ، كَسَائُرُ الْأَفْلَاكُ أَوْ مَعْمًا بِالشَّرِكَةِ ؟

ولم لا تضاف الصور كاما إلى العقل الأولى، الذى هو واسطة الـكلى، فيسكون هو الواهب الفعال، ولا تشكثر ذاته بشكثر الصور، كما لا تشكثر ذات العقل الآخير؟

بل ولم لا تضاف الصور كلما إلى واجب / ٣٨-الوجود الأول تمالى وتقدس ، فلا تشكَّثر ذاته بشكثر الصور ١٤

تبارك الله الواحد ، القبار ، العزيز ، الجبار ، الكريم ، الوهاب .

وإن طلبتم شيئاً قريباً من الساويات ، وجعلتم الفلك الآخير [ و ] مدبره هو الأفرب ، فيكون هو المفيض على المواد الصور، التي استعدت لها .

فلم اعتبرتم القرب المـكانى في الجواهر المقلية ؟ ١

وهلا قضيتم بأن الجواهر العقلية فى البعد والقرب على السواء ؟ !

وهلا اعتقدتم أن واجب الوجود أقرب من كل قريب ، فهو المخرج لما بالقوة إلى الفمل من العقول ؟ ؛

<sup>(</sup>١) سالبقرة: آية ٢٠٧٠

 <sup>(</sup>٢) مكتوبة في الأصل: الجذبة ، ويحكن أن تقرأ الجلدية أيضاً لكنها لا تنفق وسياق الجملة .

<sup>(</sup>٣) س الأحراب : آية ١٤ ، ٤٦ ،

# فهارس المخطوط

١ – فهرس الآيات القرآنية

٢ - فهرس الأعلام

٣ — فهرس الاماكن والبلدان

٤ ــ فهرس الفرق والملل والنحل

# فهرس الآيات القرآنية

+ ž. -

| * *                                          |                                                                                | ٠.   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14.00 m                                      |                                                                                |      |
|                                              | فلا تجملوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ،                                          | - 1  |
| 79 6 04                                      | سَّ الْبَقْرَةَ : ٢٢                                                           |      |
|                                              | فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا ما م .                                            | - Y  |
| 17                                           | س البقرة : ٢٣                                                                  | ,    |
| H T                                          | ، يعلم ما بين أيديهم ٠٠٠٠                                                      | - T  |
| <b>AE</b> - 1 - 1 - 1 - 1                    | سُ الْبَقَرة : ٢٥٥                                                             |      |
| 7 m - 1 2 4                                  | والله ولى الذين آمنوا م مَ مَ مُ مُ اللهِ " الله                               |      |
| 177                                          | سُّ البقرة : ٢٥٧                                                               |      |
|                                              | , والله أركسهم بماكسبوا ،                                                      | - 0  |
| 18 19 1                                      | س النساء: ۸۸                                                                   | f    |
|                                              | ولا تدركه الايصار وهو ٥٠٠٠ -                                                   | - 7  |
| 47 * AE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | س الأنمام : ١٠٢                                                                | 19   |
| James Garage                                 |                                                                                |      |
| <b>YV</b>                                    | س الأعراف : ٤٥                                                                 | 4 2  |
| ,                                            | و ولله الإسماء الحسني                                                          |      |
| •                                            | س الأعراف: ١٨٠                                                                 |      |
| € • •<br>• • • • • • • • • • • • • • • • •   | <ul> <li>ان الذين عند ربك لا يستبكيرون</li> </ul>                              | - 1  |
| tt sognor                                    | سالاعراف ٢٠٦:                                                                  |      |
|                                              | عالم الغيب والشهادة ،                                                          |      |
| A&                                           | س الرعد: ٩                                                                     |      |
| ere english to                               | . , وإذا ذكرت ربك فى القرآن · · · .<br>الا ما الما الما الما الما الما الما ال | - 11 |
| 44                                           | س الاسامة وي                                                                   |      |

# · John State Committee

| مترقيعة |                                          | مفعة                                    |                                            |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|         | γς وهو الحي لا إله إلا هو · · · ·        |                                         | ١٢ — و إن كل من فى السموات والارض          |
| 44      | ′ س غافر : ۲۵                            | 74                                      | س مریم : ۹۳                                |
|         | ه ۲ سـ ، تبارك اسم وبك ذى الجلال ، ۰ ۰ ۰ |                                         | ١٣ فانه يعلم السر وأخنى ،                  |
| 114     | س الرحمن : ٧٨                            | 4 4 6 4 4 4                             | س طه : γ                                   |
|         | ۲۹ ۔ « وہو علی کل شی قدیر »              |                                         | ۱٤ ـــ د فأوجس في نفسة خيفة موسى ۽         |
| ٧١      | س التفان : ١                             | 1.0                                     | س طه : ۲۷ ، ۲۸                             |
|         | ۲۷ ــ د آلا يعلم من خلق وهو              |                                         | ١٥ ـــ « وأنه عالم الغيب والشهادة . • • »  |
| 40      | س المك : ١٤                              | 44 . 44                                 | س المؤمنون : ٩٣                            |
|         | 1                                        |                                         | ١٦ — د ومن لم يجعل الله له نوراً ٠ . ٠ .   |
|         |                                          | ۹۰، ۸۳                                  | س النور : ٤٠                               |
|         |                                          |                                         | ١٧ ـــ . وعباد الرحمن الذبن يمشون ٠٠٠ . ٠٠ |
|         | ·<br>                                    | 77                                      | <i>س</i> الفرقان : ٣٣                      |
|         |                                          |                                         | ١٨ ديا أيها النبي إنا أرسلناك              |
|         |                                          | 144                                     | م سن الأحراب: ٥٤٠ ٢٩                       |
|         |                                          | ٠.                                      | ١٩ قلما أسلما وتلَّه للجبين ،              |
|         |                                          | 14                                      | الصافات: ١٠٣٠                              |
|         |                                          | •                                       | ۲۰ ـــ د سبحان الله عما يصفون .            |
|         |                                          | <b>£</b> £                              | أ السافات: ١٥٩                             |
|         |                                          | : <b>'</b>                              | ۲۱ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|         |                                          | ٦٨                                      | : س الومر : عه                             |
|         | ;                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٢٢ ــ و ذلكم يأنه إذا دعى ،                |
|         |                                          | ٦٨                                      | س غافر : ۱۲                                |
|         |                                          | *                                       | ٢٢ يعلم عائنة الاعين                       |
|         |                                          | ላጥ ፥ አዩ                                 | ' س غافر : ١٩                              |
|         |                                          | ***                                     |                                            |

| لأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فهرس ا                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۽ ــــــ <b>أ</b> رسطو:                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 . 01 . 40 . 4 4.                       |
| ى <b>بأوخي</b> لاوس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧ ـــ أرسلاوس بِن أبولودوس المعروف        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹۷<br>۳ <u> </u>                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٧<br>٤ ـــ أنكسمانس :                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹۷<br>• ـــ أنكسمندريس :                  |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۹۷<br>۲ ـــ أحمد بن حنيل :                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹۸<br>۷ ـــ أفلاطون :                     |
| al Albania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 ( 4) (4.                               |
| Superior Control of the Control of t | ۸ — أفلوطين :<br>۸۸ ° ۸۹                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹ _ پروتاغورا <i>س بن</i> منسارخس :<br>۹۶ |
| $\label{eq:continuous} x_{i,j} = x_{i,j} = x_{i,j}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠ – براهم :                              |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87<br>۱۱ ــ تاليس :                       |
| 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b> Y                                |

| -   | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | No. of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.3 |
|     | Company of the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| 1   | Company of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | 1. Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠.  |
| ٠٤, | SESTANDA - COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|     | Fig. 1. Sept. 1. Sept | د خ |

```
١٢ ـــ الحسين بن عبد الله بن سينا ( أبو على ) :
                     ٢٤ - على بن جعفر الموسوى (أبو القاسم):
                                                                                       + 44 . 40 . 44 . 44 . 45 . 44 . 47 . 44 . 18 . 14
                                                                                       44. 64. 14. 14. 14. 14. 04. 16. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
                             ٢٥ – عيسي بن مرحم عليه السلام:
                                                                                       · 4A · 41 · A4 · A7 · A7 · A7 · Y0 · Y7 · Y7 · TA · TT
                                                                                                     · 178 ( 17 · ( 114 · 111 · 1 · A · 1 · 0 · 1 · Y
                                        ۲۲ — فرفوريوس ۽
                                                                                                                                    ۱۳ ــ زرادشت :
                                  ٢٧ - فضائل بن أب الحسن :
                                                                                                                      ١٤ ــ زينون بن قطيوس اكرانس :
                                                144
                                         ۲۸ – فلوطرخس:
                                                                                                                         ١٥ ـــ سقراط بن سوفر نقوس :
                                          ٢٩ - فون أرنم :
                                                                                                                           ١٦ ــ سليمان دنيا (دكتور):
                            ٣٠ - فيصل بدير عون ( دكتور ) :
                                                                                                                      ١٧ ــ سنجر (السلطان) بن مكشاه:
                                                                                                                                           114
                                        ٣١ - قسطا بن لوقا :
                                                                                                                       ۱۸ - عبد الرحمن بدوى ( دكتور ):
                                ٣٢ ــ كوكب محمد مصطفى عامر :
                                                                                                                             ١٩ ... عبد القاهر البغدادي:
                              ٣٣ - محمد سيد كيلاني ( الاستاذ ):
                                                                                                                              ٢٠ ــ عبد الله من الكواء:
                                               84 6 14
                  ٣٤ – محمد بن عبد السكريم الشهرستاني ( أبو الفتح ) :
                                                                                                                               ٢١ ــ متاب بن الاعور:
ch. chd cha che che chi cid civ cid cid cid cid
. VE . V. . 74 . 01 . 00 . 50 . 54 . 54 . 44 . 47 . 44 . 44
                                                                                                                                 ٢٢ - عروة بن جرير :
              ٢٥ – محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام :
                                                                                                                ٢٢ ــ على ن ألى طالب رضى الله عنه :
                                                                                         110 ( 27 ( 17 : 17
                                                                                                                                            24
```

(م ۱۲ س مصارعة الفلاسفة)

# فهرس الأماكن والبلدان

مفجة ر \_ أثينية 97 ۲ ــــ آسيا الصفرى 94 ٣ ـــ أمنيه (بخراسان) 15 ۽ ـ بخاري 1 8 ہ ــ ترمذ 114 414 ۳ ــ حروراء ٤٢ ٧ \_ خراسان 14 ۸ ـــ ساميا 4٧ ٩ -- شامس ( جزيرة مقابل ساحل آسيا الصغرى ) ص ٩٧ ١٠ \_ الكوفة 24 ١١ \_ ملطية 97 ١٢ \_ الحنيد 27

٣٦ ــ محمد فتح الله بدران ( دكتور ) المرحوم : ٢٧ ــ محمد بن محمد بن أوزلغ الفارابي ( أبو نصر ) : 14 . 4. EV ٣٨ \_ مجد ين مجد الغزالي (أبو حامد): 48 ۵۳ می میماد یوسف موسی ( دکتور ): ٤٠ – موسى بن عمران عليه السلام: ٤١ ـ أصير الدس العاوسي : ٢٤ - نصير الدين (الوزير): 12

٣٤ - يحي بن عدى: ٤٧

# فهـرس الفرق والملل والنحل

| Azeis                       |                               |   |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 44 44                       | ١ ــــ أصحاب الرواق           |   |
| A4                          | ٧ ـــ الافلاطونية المحدثة     |   |
| ٣٠                          | ٣ ــــ الإيليون               |   |
| 4.4                         | ٤ ـــ الباطنية                |   |
| 13                          | ه ــ البراهية                 |   |
| 13                          | ٣ – الحاكة (أو الحكمة الأولى) | 7 |
| 13                          | ٧ ـــ الحشوية                 |   |
| F3 10 2 FF 1 VF 2 PF 2 YV 2 | ٨ – الحكاه ( الفلاسفة )       |   |
| 44 44 44 44                 |                               |   |
| <b>£</b> Y                  | ۹ – الخـــوارج                |   |
| £Y                          | ١٠ – الداميــة                |   |
| 41 . 74 . 01 . 4 41 . 4.    | ١١ الفلاسفة المسلمون          |   |
| AT . L+ . LE                | ١٢ — فلاسفة اليونان           |   |
| ٣٠                          | ١٣ ـــ الفيثاغوريون           | • |
| 73                          | ١٤ — القاصـــة                |   |
| 1+7 (1+0                    | ١٥ ـــ الـكرامية              |   |
| 44 . VA . AL 1 . A.         | ١٦ ـــ المتكامون              |   |
| 77 4 77                     | ١٧ النصارى                    |   |
|                             |                               |   |

## فهرس المراجع

### القرآن الكريم

#### أولا: الكتب الخطية:

- ١ -- تاريخ الذهبي « دول الإسلام في التاريخ ، مخطوط بدار الكتب المصرية
   برقم ٤٢ تاريخ المجلد ٢٦
- ٢ سير أعلام النبلاء للذهني . مخطوط بمكتبة الازهر برقم (٧١٢) ١٠٦٦٨
   القسم الثاني .
- م ـــ الشهرستانى وآراؤه الكلامية والفلسفية . رسالة دكتوراه لسهير محمد مختار مخطوط بجامعة عين شمس .
- ع صمارع المصارع لنصير الدين العلوسى . نسخة دانشكده الهيات ومعارف
   وعلوم عقل برقم ١٥٢٦١ أيران طهران .
- مفاتيح الاسرار ومصابيح الابرار · مخطوط الشهر ســــتان بمعهد المخطوطات العربية ·

### ثانياً : الكِتب المطبوعة :

- ۱ \_ أحسن التقاسيم للبشاري المقدمي ط . سنة ١٨٧٧ م
- ٧ الاسفار الاربعة ج ٧ ، ٣ الشيرازي ( صدر الدين ) ط . الهند .
- ٣ ـــ الإشارات والتنبيهات لإبن سيناج إ القسم الثالث والرابع ، بتحقيق د. سلمان دنيا ، ط . دار المعارف .
  - إلا علام لحير الدين الزركلي ج ٧ ط . الثانية .
  - إعائة اللهفان لإن قيم الجوزية ج ٢ ط . لسنة ١٣٨١ ه .
- ۳ \_\_ أفاوطين عند العرب ، تحقيق وتقيديم د. عبد الرحمن بدوى ط .
   سنة ١٩٦٦م

### 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f_q                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 × 2 × 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\vec{r} = \vec{r}$                       |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J <sup>b</sup>                            |
| A 2 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v <sup>i</sup>                            |
| 4 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 5 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·.                                        |
| the state of the s | •                                         |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A.                                        |
| y · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 10 1 1 1 10 10 10 10 10 11              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17" 17" 1                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , k                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sept. Sept.                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . "                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · }                                       |
| e A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 7 8 5 +                                |
| The same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121 Jan 26 281 IV                         |

5 - 6 - 6 M. S.

٧ ــ البداية والنهاية لإن كثير ج ١٢ يلا تاريخ

٨ ــ تاريخ حكاء الإسلام البهق ( ابن فندق ) تحقيق مجمد كرد على ط ٠ سمّة ١٢٩٥ دمشق .

١٠ تاريخ الدعرة الإسماعيلية لمصطفى غالب ط. سنة ١٩٥٣م دمشق .

. ١ - تبيين كذب المفترى فيها نسب للامام الاشمرى لإن عساكر . تحقيق محمد الكوثرى طُ • القاهرة •

١١ – تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٤ ط • الثانية •

١٢ \_\_ التمريفات للجرجانى ط . الحلبي سنة ١٣٥٧ ه .

١٣ ـ تمانت الفلاسفة للامام الغزالي . تحقيق د. سليمان دنيا ط : الرابعة .

١٤ ـ خريف الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحن بدوى ط · الثالثة ·

١٥ ــ راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية للراوندى ترجمة د. ابراهيم الشواربي وآخرون ط. سنة ١٩٦٠م.

١٩ ـــ الرسالة الغرشية لاين سينا ط . الاولى .

١٧ ــ روضات الجنات للخوا أسارى ج ٤ ط . الثانية .

1٨ ــ شتاء الفكر اليوناني للدكتور عبد الرحمن بدوى ط . الثالثة .

١٩ ــ الشفا. لابن سينا . ج ، تحقيق د. مجمد يوسف موسى وآخرون .

٧٠ ـــ الشفاء ــ المنطق عـ ۴ ــ الفبارة تحقيق محمود الخضيري ط . سنة ٧٠ م .

٢١ عـ طبقات الشافعية الكبرى السبك ج ٢ ، ٤ ط . الثانية .

٢٢ ــ طبقات الشافعية لعبد الرحيم الآسنوى ج٠٠

٣٧ ـــ العبر في خبر من ذهب الذهبي ج ٢ تحقيق فـــــؤاد السيد ط. سئة ١٩٦١م الكويت .

٢٤ - عيون الاخيار لابن قشية ج ١

٢٥ ــ فىالآراء الطبيعية التي ترضى بها الفلاسفة لفلوطرخس. ترجمة قسطا بن لوقا.

٢٩ ــ الفرق وبن الفرق للبغدادى . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

٢٧ ــ القاموس المحيط للفيروز آبادى ج ١ - ٤

۲۸ ــ الكامل في الناريخ لابن الاثير ج

٢٩ ــ كشف الظنون لحاجى خليفة ج ٢ ط . سنة ١٢٦٢ ﻫ

٣٠ لسان المرب لابن منظور ج٧

٣١ ــ مخنار الصحاح للسيد محمود خاطر

٢٢ ــ المختصر في أخبار البشر ( تاريخ أبي الفداء ) ج ٣ ط . سنة ١٣٢٥ ﻫ

٣٣ ـ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع للبغـــدادى ج ٢ ط . سنة ١٣٧٣ ه تحقيق محمد البجاوى .

٣٤ ــ ممجم الادباء لياقوت الحموى ج ٥ ط . سنة ١٩١٩ م .

٣٥ ــ معجم المؤلفين اممر رضا كحالة ج ١٠ ط . سنة ١٣٨٠ ه .

٣٦ - مفتاح السمادة لطاش كبرى زاده ج ١ بلا تاريخ ٠

٣٧ ــ الملل والنحل للشهر ستانى ج ٢٠١ ط . سنة١٣٨٧ ه تحقيق محمد سيد كيلانى.

٣٨ ــ مناهج البحث عند مفكرى الاسلام للدكنور على سامى النشار ط . الثانية.

٣٩ ــ النجأة لابن سينا تحقيق محى الدين صيرى الكردى ط . الثانية .

٤٠ النجوم الزاهرة لابن تذرى بردى ج ه ط دار الكتب المصرية .

٤١ ــ نهاية الافدام في علم الكلام الشهرستاني ط. سنة ١٩٣٤م . تحقيق الفرد جيَوم .

۲۶ — الوافى بالوفيات الصندى ج ٣ ط . سنة ١٩٥٣ م دمشق .

٣٤ \_ وفيات الاعيان لابن خلكاًن ج ٣ ط . سنة ١٣٦٧ م .

### ثالثًا : المرّاجع الاجنبية :

G. A. L. Brockelmann. G. I; S. I - 1

٧ — تاريخ بيهق • بالفارسية • للبيهق • تحقيق أحمد بهمنيار .

١ ــ مجلة نامه آستان قدس . العدد الثالث ، الرابع مقال بالفارسية لمحمد تق دانش .

# فهرس الموضوعات

| مفعد                                         | 5                          |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1 4                                          | صفحة العنوان               |
| <b>Y</b>                                     | صدر للمحققة                |
| <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | آية قرآنية                 |
| •                                            | الاهداء                    |
| <b>V</b>                                     | مقدمة                      |
| 1.                                           | اسمه وكنيته _ لقبه _ نسبته |
| 11 . 4                                       | مولده وسيرته               |
| 18                                           | بيئته العامة               |
| 18                                           | مؤلفاته:                   |
| 19                                           | الكتب المخطوطة             |
| Y• : -                                       | الكتب المطبوعة             |
| Y1 *                                         | الكتب المفقودة             |
| Y1"                                          | تقديم المخطوط              |
| 77                                           | وصف المخطوط                |
| <b>Y4</b>                                    | ألماخ الكتاب               |
| **                                           | تاريخ النسخ                |
| 74                                           | أ تاريخ التأليف            |
| <b>*•</b>                                    | أنسمية الكتاب              |
| <b>TY</b>                                    | آموضوع المكتاب             |
|                                              | مشجنا في التحقيق           |
| TV                                           | الهدف من تخفيق الكتاب      |
|                                              |                            |

|       | .*****                                                        |            |              |                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|
| inio  |                                                               |            | in.i.e       |                                                 |
| 11    | الشاقيض الثانى                                                | <b>6</b> : | 1            | المخطوط                                         |
| 47    | التناقض الثالث                                                |            | 14-4         | صور من الخطوط                                   |
| 44    | التناقض الرابع                                                |            | 14           | مقدمة المؤلف ـــ البسملة والحمد                 |
|       |                                                               |            | 14           | فهرس المسائل                                    |
| 4     | النص الذي سقط من كتاب الشهرستانى منقولا عن نصير الدين<br>۱.۱۱ |            | 4.           | المسألة الاولى فى حصر أقسام الوجرد              |
| 44    | الطوسى                                                        |            | Yž           | رد الشهر ستاني على المسألة                      |
| 77    | المسألة الرابعة فى علم واجب الوجود وتعلقه بالكلى والجزئ       | ***        | ۲۰           | أقسام الجرهر                                    |
|       | الاعتراض عليه بالتناقض فىكلامه والنقض لمقصوده ومرامه 🕳        |            | **           | أقسام الوجود عند الشهر سنانى                    |
| ٧ø    | التناقض الاول ـــ التناقض الثانى                              |            | ٣٢           | المحل                                           |
| FV    | التناقض الثاك                                                 |            | Y            | الحال                                           |
| ٧٦    | النقض والإلزام عليه                                           |            | Yž           | القائم ينفسه                                    |
| ٨٨    | الإلزامات على ابن سينا                                        |            |              | · ·                                             |
| 9.    | الممتقد الثانى                                                |            | 11           | المسألة الثانية في وجود وأجب الوجود             |
| 94    | المسألة الخامسة في حدوث العالم                                |            | 44           | . التناقض الأول                                 |
| 4.4   | مقدمتان الشهرستاني                                            |            | ٤٠           | المتناقض الثانى                                 |
| 99.   | المقدمة الأولى في التناهي وأفسامه                             | 24         | € € .        | التناقض الثالث                                  |
| 1 . 1 | المقدمة الثانية في التقدم والتأخر والممية                     |            | 11           | التناقض الرابع                                  |
| 1.4   | تـكملة النةص من كتاب الطوسي                                   |            | <b>11</b> ×  | إثبات واجب الوجود<br>الرد عليه                  |
| 1 . 8 | الاعتراض على ابن سينا                                         | G,         | 11           | ابرد طبیه<br>رد نصر الدین الطوسی                |
| 118   | المختار الحق                                                  |            | 27           | رو تشر الدي الفوالي<br>القول في الوجود والوجوب  |
| 119   | محادات العقول<br>إشكال                                        |            | ٥٠           |                                                 |
| 14.   | رسەن<br>إشكالات                                               | 6.         | 76           | فصل في بيان مثار الغلط والحطا                   |
| 141   | اسمادی<br>سؤال و[شکال                                         |            | ο <b>λ</b>   | المسألة الثالثة فى توحيد واجب الوجود            |
| 171   | شواق ورساق                                                    |            | 09           | إثبات واجب الوجود                               |
| 177   | إثبات النبوة من مدارك العقل ومناهجه                           |            | اقض الأول ال | الاعتراض عليه من جهة الثناقض فى كلامه ــــ الثن |

مفعة فهارس المخطوط 174 171 170 فهرس الآيات القرآنية فهرش الأعلام فهرأس الأماكن والبلدان فهرس الفرق والملل والنحل THE STATE OF فهرس المراجع 127 0 فهرس الموضوعات Walter Company to the second of 1. F. 3. dan in ..... Commence to the commence of th 25, 5 -10-Last train & 4. J. - .

0 1

مطبعت تالجب لاوى

The second second second

رقم الإيداع بدار الكتب ١٥٧١ ٧٦/